## تطبؤتان بكبته تاكمر



بهسده المسرحيسة افتتحت الفرقة المصرية الحديثة موسمها الكبير بدار الأوبرا ابتداء من ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٣ فلاقت نجاحا منقطع النظير. وقد تولى إخراجها الفنان الكبير الأستاذ فتوح نشاطى.

## توزيع الأدوار

أشخاص المسرحية

أمينة رزق

أحمد علام فردوس حسن محمد الطوخي

> فؤاد شفيق نجمة إبراهيم

برلنتی عبد الحمید سامیة رشدی

عبد العزيز خليل حسن البارودي

حس البارودي لطفي الحكيم

ثریا فخری

على رشدي

شهرزاد شهریار بدور

. ت. رضوان الحكيم

نور الدين أم شهر

دينار زاد

أم كريمة الجاسوس الشيخ

الجاسوس الكهل. القهرمان

القهرمانة

العبد

## الفصل الأول

حجرة نوم الملكة ـ سرير فخم يقع في جانبها الأيمن ويقابله في جانبها الأيسر مرآة كبيرة على قاعدتها رف كبير عليه أدوات الزينة وحقاق العطر وأمامه مقعد من الأبنوس الفاخر. ويرى بين السرير والمزيان شباك واسع يطل على حديقة القصر، وفي أقصى الشمال يرى باب المخدع الجواني عليه ستارة مرخاة. أما في أدنى المسرح فيرى باب على اليمين يبؤدي إلى جناح الملك. وباب على اليمين يبؤدي إلى جناح الملك. وباب على اليسار يؤدي إلى سائر مرافق الجناح وباب على اليسار يؤدي إلى الفيحي».

يرفع الستار عن الملك شهريار داخلا يتسلل من الباب الأيمن فيجيل بصره في أرجاء الحجرة ثم يدنو من المشجب الواقع بجانب المزيان وعليه بعض ثياب الملكة فأخذ يشمها في لهف والتياع.

: (یتمتم) یا لی من هذا العبیر.. آه لو امکن تقطیره کما یقطر ماء الورد والیاسمین . إذن لضمخت به جسدی بل لشربت منه حتی ترتوی هذه الکبد شهريار

الحرى ويبرد هذا العليل! (يتلفت يمينا وشمالا كأنه يخشى أن يعرقبه أحد ثم يتوجه ناحية السرير فيجيل يده بطنا وظهراً علي متن الفراش من أسفله إلى أعلاه حتى إذا بلغ الوسائد ضمها بشدة وأهوى عليها يوسعها لثما)

بدور! بدورا يا منية النفس يا جنة العين ويا جحيم الفؤاد.

(يراع لحس قادم من الباب الأيسر فيجلس على السرير وهو يتصنع الهدوء وتدخل الملكة بدور وهى في لبسها المنفضل وقد تهدل شعرها عليه أثر البلل وعلى وجهها كذلك كأنها خرجت من الحمام).

بدور : ( تفاجأ بوجود الملك ) ويلى أنت هنا يامولاي!!

شهريار : (يستوى واقفا) أجل يا حبيبتى ...أوما يسرك ذلك ؟

: بلی یا سیدی ولکنها زورة غیر منتظرة.

شهريار : ذلك أطيب يا بدور. أشهى الـوصل ما كان على غير ميعاد.

بدور : وددت لو دخلت عـندى بعد أن أرتدى حلـتى وآخذ

رینتی. لا ینبغی آن أستقبلك هكذا یا مولای. ( تتوجه نحو المزیان كأنها تلتمس جلبابا تتدثر بــه ).

شهريار : (يقترب منها) بل أنت هكذا أحلى يابدور..

شهريار : نعم (يضمها إليه ويقبلها قبلة طويلة).

بدور : (تهتز ارتياحا) أحلى ؟

بدور

(تظهر القهرمانة على الباب ثسم ترتد خجلة وتتنحنح كالمستأذلة ) .

> : ( يوسلها من بين ذراعيه ) من ؟ : (صوتها) مولاتي . القهر مانة

شهريار

بدور

: لا عليك يا سيدى إنما هي القهرمانة ... يدور : (في غضب) ويل لها ماذا تريد الساعة ؟! شهريار

: تريد أن تساعدني في الزينة . بدور : (محتدا) ليس الآن : (يهرول نحو الباب) . شهريار

: (صوتها) معذرة يا مولاى ! القهر مانة : أغربي عليك اللعنة . شهريار

: (صوتها) سمعا يا مولاي . القهر مانة بدور .

: (تدنو ملاطفة متحببة) أحقا يا قرة عيني قد عدت تحبنی من حدید ؟

: من حديد؟ إني لأحبك يا بدور دائما أبدا . شهريار : ما أسعدني بك يا شهريار . بدور

: يتبلج وجهه ويرتمى حالسا على السرير ) هلمى شهريار اجلسيّ إلى !

: ألا أرتدى حلتي يا مولاي و ... ؟ بدور : بل هلمي كما أنت ا شهريار

: كما تشاء يا مولاى . ( تجلس إلى جانبه ) بدور : (يطوق خصرها ويلثم شعرها المتهدل ويدفن وجهه شهريار في خصله ) بدور ! بدور .

: (كالحالمة) شهريار!

: (يصدف عنها فجأة) إن شعرك لمبلول! شهريار

: أجل يا مولاي من أثر الاغتسال. بدور

: (في شيء من الحدة) أعرف ذلك (يتغير وجهه شهريار

ويعتريه ذهول ووجوم).

: (في رقة ولين) أي شيء أغضبك يا مو لاي؟ بدور

: لا شيء. (ينهض واقفا) .. أين هذه القهرمانة؟ ما شهریار الذي أخرها حتى الآن عن زينتك؟ أين كانت من

أول الصبح؟

: لا لوم عليها يا مولاي ... لقد جاءت توقظني من أول بدور الصباح ولكنى أنا صرفتها لأنام قليلا بعد.

: (يتوجه ناحية الباب وينادي) يا جمانة ا جمانة! شهریار

: (صوتها مقبلة) لبيك يا مولاى (تظهر على الباب) هل القهر مانة يأمر مولاي بشيء؟

> : اذهبي فأحضري الجواري الثلاث الجدد! شهريار

: هنا يا مولاي ؟ القهر مانة

: (محتدا) نعم هنا! شهريار

: سمعا يا مولاي. (تخرج) القهر مانة

: (ينظر إلى الملكة فيرآها واجمة يترقرق الدمع في شهريار عينيها فيدنو منها مواسيا) ما خطبك يا حبيبتي؟ أي

شيء ساءك؟

: إنك لم تعد تحبني يا مولاي.

بدور : (يستشيط غضبا) ويلك ترددين هذا القول دائما: لم شهريار تعد تحبنی، لم تعد تحبنی، هل شققت عن قلبی فرأيت ما فه؟



إنك لم تعد تحبنى يا مولاى

بدور : ما يحوجني إلى ذلك؟ لكل شيء أية!

شهريار : (ينفجر خاضبا) ما الآية التي أنكرتها مني؟

ماذا تريدين أن أصنع ؟ أتريدين أن تكرهيني على مالا

تشتهیه نفسی؟

بدور : كلا يا سيدى لست أريد أن أكرهك على ما لا تشتهيه نفسك.

شهريار : فماذا تبتغين إذن ؟

بدور: كل ما أبتغيه هوحبك ورضاك (تنشج باكية).

شهريار : (في لين) أو تشكّين يا حبيبتي في ذلك؟ لو لم أكن راضيا عنك ما سعيت إلى مخدعك على غيرميعاد.

أليس حسبك هذا دليلا على حبى لك؟

بدور : والجوارى اللاتي طلبتهن؟

شهريار : ما بالهن؟

بدور : هنا یا مولای فی داخل مخدعی؟

شهریار : کلا.. إنك لم تفهمی قصدی.، أنا طلبتهن یاحبیبتی مر أجلك.

بدور : من أجلي؟

بر بس المجلى ا

شهريار : نعم... من أجلك، سترين الآن.. سترين الآن.

(تدخل القهرمانة وخلفها الجوارى الثلاث وقد ارتدين الغلائل الجميلة)

شهريار : (يصوب النظر ويصعده فيهن) ارقصن.

الجوارى : (يترددن قليلا وينظرن إلى الملكة كأنهن يستأذنها)...؟

شهريار : ألا تحسن الرقص؟

الجوارى : بلي يا مولاي!

شهريار: فهيا ارقصن!

بدور : (تومئ لهن أن افعلن) ...:

(تبدأ الجواري رقصهن في شيء من التثاقل أول الأمر،

ثم ما لبث أن حمى وطيسهن).

شهريار: (للفهرمانة) وأنت ما وقوفك؟ خذى في تزيين مولاتك.

(تنهض الملكة إلى مقعدها أمام المزيان فتجلس عليه وتأخذ القهرمانة في تمشيط شعرها وتزيينها).

شهريار : ( يخرج من جيبه قارورة صغيرة فيفتح سدادها

ويتحسسها وهو ينظر بِنَهم إلى أجسادٍ الراقصات)

أحمى قليلا أحمى ! أحمى ! إيه واللَّه! هكذا ! هكذا ! (يفرغ ما بقى من القارورة فى جوفه) مرخى! مرحى! (يطوح بالقارورة ويرميها من شباك الحجرة ثم يصفق قائلا) : حسبكن أيتها الخليعات اخرجن الآن

11..

(تلم الجوارى ذيولهن وينحنين أمامه قليلا ثم يتقهقرن حتى يخرجن).

شهريار : (للقهرمانة) وأنت يا أم العواذل ألا تخرجين من عندنا

وتدعينا وخدنا؟

القهرمانة : (وقد أوشكت أن تفرغ من تزيين الملكة) حبا وكرامة يا مولاى (تلقى ما بيدها وتخرج)!

شهريار : (ينظر إلى الملكة فيراها جالسة كما هي في وجوم فينقض عليها ويلثم فاها بقوة) ما أعذب هذا الفم وما

أشهاه (في رقة) أدركت قصدي الآن؟ : ( تتمتم بين الشك والاقتناع ) نعم! بدور : بدور: (يدني فمه إليها) شهريار : شهريار : (تتلقاه بفمها مطوقة عنقه بذراعيها بينما يدور طوق هو خصرها بيديه) : (بحرقة مكبوتة) آه : (يسحب يديه من حول خصرها شهريار ثم يحل بهما يديها عن عنقه وهو يتمتم) الحر شديد اليوم... : (فى اكتثاب وخيبة أمل) شيئًا ما ! بدور : (في شيء من الحدة) شيئًا ما؟ ألا ترين العرق يتصبب شهريار من جبيني ... (يمسح وجهه بمنديله) ومن جبينك أيضا؟ : (تتمتم في أسى) صدقت.. الحر شديد اليوم ا بدور : (ينظر إليها شزرا) ماذا تعنين بقولك هذا؟ شهريار : لا أعنى شيئا.. هذا قولك أنت. بدور : (محتدا) بل تسخرين مني يا امرأة شهريار : (يخونها جلدها) ماذا يحملني على ذلك يا رجل؟ بدور : (يبدو عليه التضعضع وهو يتمتم) يا رجل! شهريار يا رجار! : (كالنادمة على ما فرط منها في حقه) دعوتني يا امرأة بدور فدعوتك يا رجل. : (في وجومه وتضعضعه) يا رجل! شهريار : (متوسلة) حنانيك يا مولاى واللَّه ما قصدت أي سوء يدور

ولكنك أغضبتني واتهمتني بما لم يكن مني فيخانني

لسانی (تبکی).

شهريار : (ينظر إليها مليا فيرق لها) تبكين يا حبيبتي من أجل كلمة صغيرة قلتها لك.

بدور : إنها ليست صغيرة يا مولاى.. لقد اتهمتنى بأنى أسخر منك!

شهريار : أوه سامحينى يا حبيبتى.. لقد شط بى الظن فتوهمت شيئًا لم يكن منك عن قصد. دعينى أمسح هذه الدموع فإنها كقطرات الفضة المصهورة تساقط على قلبى (يمسح دموعها بمنديله ثم يربت على كتفها مواسيا) يعلم الله يا أعز الناس عندى أننى ما جئت لأسوءك بل لأقضى لحظة سعيدة معك!

بدور : (يتبلج وجهها قليلا قليلا) إنك تعلم يامولاى أننى طوع أمرك وأن أسعد لحظة عندى هى اللحظة التى أستطيع فيها أن أسعدك! ولكنك تهجرنى وتؤثر على جواريك وحظاياك!

شهريار : أمن هؤلاء تغارين يا بدور؟

بدور : لو لم أكن أحبك يا شهريار ما غرت عليك! إنى أحسدهن على حظوتهن عندك.

شهريار : لا حق لك يا حبيبتي... إنما حظ إحداهن منى ليلة واحدة ثم لا أعود إليها أبدا.

بدور : ما أراهن جميعا إلا كامرأة واحدة سلبت قلبك منى فلم يعد لى فيه نصيب!

شهريار : كلا يا حبيبتي بل قلبي كله لك... لك وحدك ليس

لك فيه شريك!

بدور : آه وددت یا سیدی لو صح الذی تقوله بالدنیا وما

شهريار : قسما بالذى وهبنى هذا الملك يا بدور لهذا الذى قلته هو عين الحق! أنت المرأة الوحيدة التى أعشقها فى هذا العالم.

بدور : (فى ابتهاج ودلال) مولاى إنى أمتك التى تحبك وتعبدك.

شهريار: بل أنت مولاتي التي أحبها وأعبدها!

بدور : شهریار قد غفرت لك كل ما مضى واعتبرته كأن لم یكن. خذنی بین ذراعیك الآن واعتبرنی كأنی جاریة جدیدة تجلی علیك!

شهريار : (يعانقها ويضمها إلى صدره) بل أنت حبيبتى الأولى التى تتجدد فتنتها كل حين. حبيبتى من قديم.

بدور : (تضمه في شوق) كلا يا مولاي أعفني باللَّه عليك من هذه الصفة صفة القدم فإني أمقتها من كل قلبي!

شهريار : فيم يا حبيبتى ؟ إنك كالخمر التي تجود وتغلو بتقادم السنين!

بدور : يا ليتك تنظر إلى النساء كما تنظر إلى الخمر!

شهريار : كلا يا بدور أنت عندى وحدك الخمر من دون النساء جميعا... آه يا ليتني أستطيع أن أشربك!

بدور : (كالحالمة) الكأس با حبيبي بين يديك.

شهريار . . بل أشتهي يا بدور لو أفرغك في جوفي فلا يبقى

منك شيء!

بدور : إذن والله لا أبالي فإني سأعيش فيك وأجرى في

عروقك!

شهریار : (یضمها بقوة ثم تتراخی قبضته شیئًا فشیئًا ثم یرسلها من بین ذراعیه وقد تغیر وجهه قلیلا وهو یزفر زفرة حری) آه !

: (في اكتئاب) ما خطبك يا مولاي؟

شهریار : (یحاول إخفاء اضطرابه) خطبی یا بدور آننی أرتاب فی صدق ما تقبلین !

: ترتاب ؟ فيم يا مولاى؟

شهريار : لو كنت صادقة حقا لأجبتني إلى كل ما أطلبه منك.

بدور : مولای أی شیء طلبت منی فلم أجبك إلیه؟ إنی طوع أمرك.

شهریار : فی کل شیء؟

بدور

بدور

بدور : في كل شيء. :

شهریار : فی کل شیء؟

بدور : أوتشك في صدقي؟ هات سيفك يا مولاى لأغمده في جسدي إن أمرت.

شهریار 💎 : قد رفضت ما هو أهون من هذا یا بدور.

بدور: ما هو يا مولاي؟

شهريار : الحر شديد اليوم فهلمي بنا نغتسل معا في حوض

الحديقة.

بدور : أما هذا يا مولاى فلا.

شهريار : سآمرهم بملئها خمرا.

بدور : خمرا ؟!

شهريار : أجل سنغتسل في حوض من خمر!

بدور: ذلك أحرى الا أستجيب لطلبك.

شهريار: لن ترانا عين... سآمر بتغليق المقاصير والشرفات كلها.

بدور : كلا يا سبيدى لا أستطيع.

شهريار : ما يمنعك؟

بدور : قد شرحت لك عذري غير مرة.

شهريار : عذر غير مقبول.

بدور : مولاي أنشدك الله ألا تحملني على ما لا يليق.

شهريار: أي بأس في ذلك؟

بدور : لا ينبغى أن تصنع ذلك زوجة ملك.

شهريار : (في صرامة) إذن فلأغتسلن فيه مع جواري.

بدور : افعل ما بدا لك.

شهريار : إياك أن تغارى (يتوجه نحو الباب الأيمن).

بدور : (تتمتم) لا فائدة... أصبح يكرهني (تنسحب ناحية الباب الأيسر).

شهریار : (ینادی) یا سعید! یا سعید! (یتنهد متمتما) ما

أعظم بلواى عندى هذا الجمال كله وأعجز عن الاستمتاع به وأنا بعد في زهرة الشباب. أين القهرمان اللعين؟ (بأعلى صوته) سعيد ا سعيدا

القهرمان : (صوته من بعيدً) لبيك يا مولاي!

بدور : (تنصنت من الباب الأيسر) ...؟

القهرمان : (يدخل) نعم يا مولاي!

شهريار: مرهم أن يملأوا حوض الحديقة خمرا!

القهرمان : خمرًا يا مولاى ؟

شهریار : (فی حدة) نعم حمراً.

القهرمان : الحوض الكبير يا مولاى؟

شهريار : نعم.

القهرمان : سمعا يا مولاى (يهم بالخروج ثم يعود).

شهريار : ما خطبك؟

القهرمان : معذرة يا مولاى ... رضوان الحكيم ينتظر الإذن لمقابلتك.

قال لى إنه يريد أن يكلم مولاى في أمر هام.

شهريار: متى قال لك ذلك؟

القهرمان : منذ قليل يا مولاي.

شهریار : وترکته ینتظر دون آن تخبرنی؟

القهرمان : علمت أن مولاى في مخدع مولاتي الملكة فلم أشأ أن أدعجه.

شهريار : (محتدا) قبحك اللَّه ا هلا أشعرتني بذلك في الحال؟

القهرمان : خشيت يا مولاى أن...

شهريار : ويلك أدخله هنا حالا.

القهرمان : هنا يا مولاى؟

شهریار : نعم هنا.

القهرمان : حالا يا مولاى (يخرج).

بدور : (تتمتم) أصبح يكرهني. ود لو وجد شيئًا يصرفه عني

(تغیب)

شهريار : (يذرع البهو جيئة وذهوبا وهو يتمتم) ماذا يريد منى رضوان؟ هذا الحكيم الذى لم يستطع أن ينفعنى بطبه. فيلسوف ؟ ما أصنع أنا بفلسفته؟ (ينظر نحو الباب) ادخل يا ... يا طبيب القصر.

رضوان : (يدخل) السلام على مولاي.

شهریار : وعلیك السلام (یجلس على الأریكة ویشیر لرضوان فیجلس قریبا منه) هیه ماذا وراءك ؟

فل وأوجز.

رضوان : (يرفع هامته ويعدل بيديه عمامته) مولاى لا تنس أن توقر من علمك وهذبك.

شهريار : كلا ما نسيت ذلك. أوقد ساءك منى أن قلت أوجز؟

رضوان : نعم ... ليس مثلى من يقال له هذا القول. إنى سأوجز حيث يغنى الإيجاز وسأسهب إذا لزم الإسهاب فالمدار

عليك لا على ١

شهريار : (يتغير وجهه قليلا) لكنى الساعة مشغول كما ترى.

رضوان : إنى لم أقتحم عليك بل استأذنت فأذنت لى.

شهریار: (فی اعتذار) صدقت یا رضوان هات ما عندك فإنی مصغ إلیك.

رضوان : مولای أنت لاه هنا فی قصرك عن كل ما يدور فی عملكتك.

شهريار: ماذا تعنى ؟

رضوان : لقد بلغ من سخط الشعب على وزيرك ركن الدولة أن هتفوا بسقوطه اليوم في الشوارع!

شهريار ويلهم ؟ أوقد جرأوا على ذلك.

رضوان : قد نفد صبرهم یا مولای،

شهريار : فسيعرف ركن الدولة كيف يؤدبهم ويعاقبهم بمايستحقون.

رضوان : لن يزيدهم بذلك إلا سخطا عليه وعليك من ورائه.

شهريار : على أنا ؟

رضوان : نعم قد هتفوا اليوم بسقوطه وغدا يهتفون بسقوطك أنت.

شهريار : (محتدا) إذن واللَّه لأسحقنهم سيحقا!

رضوان : أليس خيرا من ذلك أن تستبقى حبهم لك؟

شهريار : حبهم لي ؟ إنهم ما عادوا يحبونني اليوم.

رضوان : كانوا يحبونك حبا جما.

شهريار : كانوا .

رضوان : ما تغير ودهم إلا منذ وليت عليهم ركن الدولة يجلد ظهورهم ويصادر أموالهم ويلقى بهم في غيابات السجون!

شهريار : إنما يفعل ذلك بالممتنعين عن دفع ضرائب الدولة.

رضوان : ما امتنعوا إلا لما ضاعفها عليهم بغير حق وفرض عليهم بعير حق وفرض

عليهم رسوما جديدة لم يكن لهم بها عهد من قبل.

شهريار : فعل ذلك لسد عجز الخزينة العامة.

رضوان : علام لم يقع مثل هذا العجز إلا في عهد هذا الوزير؟

شهريار : زادت نفقات الدولة اليوم.

رضوان : نفقات الدولة أم نفقات الملك؟

شهريار : (في حدة) هلم هنا.. دع عنك هذا اللف والدوران؛ قل لى بصريح العبارة أنك تزيد منى أن أعيد صديقك نور الدين إلى الوزارة.

رضوان : الشعب هو الذي يريد ذلك.

شهريار : بل أنت ا أنت!

رضوان : وأنا أيضا من أجل مصلحتك ومصلحة الشعب.

شهريار : كلا لن أعيد هذا الذي كان يحاسبني كأنما أنفق من مال أسه.

رضوان : من حرصه على مال الدولة.

شهريار : أنا الدولة!

رضوان : إن كنت أنت الدولة فاشكر إذن من يحرص على مالها الذى هو مالك؛ أنت إلى وزير صالح ينصحك ويمنعك منك إلى وزير طالح يملى لك فيما تريد ولو أفضى بك إلى الهاوية!

شهريار : كلا لن أعزل صديقي من الوزارة الأوليها لصديقك.

رضوان : إنما تعزل عدو الشعب لتولى صديق الشعب.

شهريار: لكنه عدوى الألد.

رضوان : بل هو صديقك أيضا لو تدبرت.

شهریار: (محتدا) اسمع یا رضوان لا تزدنی غضبا علی غضبت لقد کنت أمرتك بالانقطاع عن نور الدین منذ غضبت علیه فما بالیت بأمری وبقیت تتردد علی بیته حتی الیوم.. تری أی مكیدة تدبرانها هناك علی.

رضوان : حاش لله يا مولاي. إنما أتردد على بيته لتأديب ابنته

شهرزاد وأختها الصغرى دنيازاد. وأنت يا مولاى تعرف ذلك من زمن طويل.

شهريار : ماذا يدعوك إلى هذا وأنت في غنى عن الأجر إن كان يأجرك؟

رضوان : مولای أعلم الناس بأننی لا أبیع علمی ولیس للمال عندی قیمة، ولکن نور الدین صدیقی وقد وجدت فی ابنته ذکاء وفهما فاصطفیتها لی تلمیذة.

شهريار : أو ما تستحى وأنت الفيلسوف الحكيم أن يقال لك مؤدب الفتيات؟

رضوان : كلا يا مولاى... لو خجلت من تأديب أحد لخجلت من تأديب الفتيان. إذ لم يفلح حتى الآن على يدى منهم أحد!

شهریار : (یدرك تعریض رضوان به ولکنه یکتم امتعاضه) ادّب تلمیذتك کما تشاء لا اعتراض لی علی ذلك، ولکن ایاك آن تذکر لی اسم آبیها مرة أخری.

رضوان : بل سأظل أذكرك به ما بقيت البلاد في حاجة إلى كفايته وإخلاصه.

شهريار : (مغضبا) إذن تلقى منى ما تكره.

رضوان : إذن لا أبالي.

شهريار : كفى يا مؤدب الفتيات وإلا فوالله ليكونن لى معك شأن آخر.

رضوان : (خاضبا) اتهددنی یا شهریار؟ بم ؟ بالقتل؟ فواللَّه إنی لا أهاب الموت فی سبیل الحق... أم بالطرد فواللَّه إن

إنما أتردد على بيته بتأديب ابنته شهرزاد

ذلك لمنتهى سؤالى ، وبذلك أتظننى كنت أحتمل البقاء فى قصرك بعد أن صرت ما صرت، لولا يمين حلفنيها والدك وهو على فراش الموت ألا أتخلى عنك وعن نصحك وإرشادك.

شهریار: (غاضبا أیضا) وأنا أتظننی کنت أحتمل کل هذا منك لولا سالف خدمتك لوالدی شاهنشاه؟

رضوان : لعلك تظن أنى كنت أخدمه كما يخدمك اليوم قهرمانك سعيد أو وزيرك ركن الدولة أو ساقيك نشوان أو حاجبك عبد اللَّه أو جلادك رستم. رويدك ، لقد آن لك أن تعرف حقيقة صلتى بوالدك.

شهریار : أعلم أنك كنت طبیبه ومشیره ثم احتارك لتأدیبی وأنا غلام.

رضوان : أجل ولكنى قبل ذلك وفوق ذلك كنت صديقه!

شهریار : صدیقه؟

رضوان : نعم كان شاهنشاه صديقى مثلما أن نور الدين صديقى اليوم، وقد قبلت أن أؤدب له ابنه شهريار كما أؤدب اليوم لنور الدين ابنته شهرزاد.

شهريار : (يتمتم في امتعاض وانكسار) شهريار... شهرزاد.

رضوان : (ینهض) مولای أشکرك على حسن إصغائك وقد نصحتك جهدی فاللهم اشهد، هل لى الآن أن أن أنصرف؟

شهريار: (ينهض علامة الإيجاب دون أن يقول كلمة) ..؟

رضوان : طاب نهارك يا مولاى (يخرج).

شهریار : (یبدو الشر فی وجهه ویتمتم) شهریار... شهرزاد ... یقرننی بها کأننا فی منزلة واحدة، (یتنهد) ویسوی هذا

الوقح بين شاهنشاه ونور الدين، (ينادي ) سعيد !

القهرمان : (صوته) لبيك يا مولاي (يدخل).

شهريار : ويلك أكنت واقفا تسترق السمع؟

القهرمان : معاذ اللَّه يا مولاى وإنما أقبلت حين رأيت رضوان

الحكيم قد خرج من عندك.

شهريار : على بالجلاد !

القهرمان : (يدركه الفزع ويحرك عنقه دون وعي) رستم !

شهريار : انطلق!

القهرمان : (متلعثما) قد ملأنا حوض الحديقة خمرا كما أمرت يامولاي..

شهريار : دع عنك هذا .. على بالجلاد أولا؟

القهرمان : (یجثو علی رکبتیه متوسلاً فی ضراعة) حنانیك یا مولای.

شهريار : انهض ويلك....لست أريده من أجلك أنت.

القهرمان : ( ینهض فرحا) أواه شکرا یا مولای (یقبل طرف ردائه ثم یخرج).

شهرياد : (يضطرب اضطرابا شديد) كلا .. كلا ...

(بنادی بأعلی صوته) سعید! سعید!

القهرمان : (صوته) لبيك يا مولاي ! (يدخل).

شهريار : لا حاجة إلى الجلاد الآن.

القهرمان : (فرحا) ولا إلى حوض الخمر يا مولاي؟

شهريار : (يبتسم) بلى...اذهب فمرهم بتغليق جميع الشرفات المطلة على الحديقة ولا يبقين فيها أحد، قم أنت على ذلك بنفسك.

القهرمان : سمعا يا مولاى (يخرج منطلقا).

(يقف شهريار مترددا وتعلو وجهه سحابة حزن ثم يطلع من الشباك فيتبلج وجهه قليلا)

شهريار : (يتمتم) جميل، بديع ، (يدنو من الباب الأيسر) بدور! بدور! بدور!

بدور : (تدخل) نعم یا مولای.

شهریار : (یأخذ بیدها نحو الشباك) انظری یا حبیبتی! إنهم قد ملأوا الحوض خمرا.... انظری إنه یتشعشع فی ضوء الشمس، والآن تغتسلین معی فیه أم..

بدور : بل اغتسل فيه مع من تشاء.

شهريار : (ينادي) جمانة أجمانة!

القهرمانة : (صوتها) لبيك يا مولاى (تدخل).

شهريار : مرى الجوارى كلهن ليخرجن إلى الحوض يغتسلن.

القهرمانة : سمعا وطاعة يا مولاي (تخرج).

شهريار : إنى أخشى على مكانك فى قلبى ولكنك أنت لا تخشين عليه.

بدور : إن كنت لا تحبنى فلا مكان لى فى قلبك، وإن كنت تحبنى فلا أخشى على مكانى فى قلبك من أحد!

شهريار : أنت وشأنك (يخرج).

بدور : (تبدو في وجهها الصرامة كأنها مصممة على أمر) سترى

الآن أيها الداعر (تدخل القهرمانة).

القهرمانة : سامحيني يا مولاتي . . إني . . .

بدور: لا عليك . . . ما ذنبك أنت؟

القهرمانة: (مواسية) لا تبتئسي يا مولاتي فسيثوب الملك إلى رشده

بعد حين!

بدور : كلا يا جمانة إنه أصبح يكرهني لا ريب في ذلك.

القهرمانة : حاشا أن يكرهك يا مولاتي. أين يجد مثلك؟

بدور : بل فراش الجارية التي قلبتها أيدى النخاسين أحب إليه من هذا الفراش المصون، وقهقهات ندمائه المعربدين بين رنين الكأس والطاس ودخان الحشيشة والأفيون أندى على كبده من بسماتي البريثة الطاهرة، (تتنهد) أواه من

ظلم الرجال! ما بالنا معشر النساء يطلب منا التزام

العفة بينما لا يلتزمها رجالنا ولا يعبأون بها أبدا؟

القهرمانة : هكذا هم يا مولاتي مذ كانوا وهكذا نحن.

بدور : سأريه الأن أننا نستطيع أن ننتقم إذا شئنا! اذهبي جمانة وقولي لزوجك يحضر العبد الذي طلبته منه!

القهرمانة : (في ارتباع) لكن هذا أمر مهول يا مولاتي.

بدور : لا مناص من هذا العلاج. . لن ينفع فيه غير هذا.

القهرمانة : ألا تؤجلين ذلك إلى وقت آخر؟

بدور : كلا قد أجلت ذلك مرارا ولم يعد يحتمل التأجيل، انطلقي يا جمانة.

القهرمانة : أمرك يا مؤلاتي . . . ربنا يستر ، (تخرج)

بدور : (تدور في الحجرة جيئة وذهوباً وهي في أضطراب عظيم

ثم تدنو من الشباك فتنظر نظرة ثم ترتد) ويل للداعر... إنه لا يغتسل معهن في الحوض بل قاعد يتفرج على أجسادهن.

(تغلق الشباك ثم تستأنف دورانها)

(تدخل القهرمانة من الباب الأيسر)

القهرمانة : (في وجل) ها هو ذا زوجي يا مولاتي.

بدور : ومعه العبد؟

القهرمانة : ادخل يا سعيد!

(يدخل القهرمان وهو يسوق عبدا أسود يرتعد من الخوف والقهرمان يربت على كتفه كأنه يطمئنه)

القهرمان : (متجلدا) ها هو ذا يا مولاتي.

بدور : على الشرط يا سعيد ؟

القهرمان : نعم يا مولاتي على الشرط.

بدور : ما اسمه؟

القهرمان : مسعود،

بدور : اسم جميل ( تدنو من العبد فتأخذ بيده) هلم يا مسعود . . لا تخف لن يصيبك منا أى أذى . (للقهرمانة) هاتى لنا طبق تفاح يا جمانة

القهرمانة : حالاً يا مولاتي ( تخرج من الباب الأيسر).

بدور : (تتوجه بالعبد نحو المخدع الجواني) ادخل فاجلس على ذلك السرير .

دلك السرير .

العبد : ( يتردد وجلا) مولاتي ا

القهرمان : أطع مولاتك الملكة يا مسعود. . . لا تخف. . ادخل!

(يخرج العبد)

( تعود القهرمانة ومعها طبق التفاح)

بدور : هاتيه . سأدخل به أنا إليه ليطمئن إلى (تأخذ الطبق من القهر مانة).

القهرمان : (يلمح في الطبق سكينا فيختطفها) لا لزوم لهذه السكين.

القهرمانة : ليقطع بها التفاح

القهرمان : في وسعه أن يقضمه قضما.

بدور : أصبت يا سعيد (تخرج).

القهرمانة : (بصوت خافض) كأنكَ تخشى..

القهرمان : من يدرى ؟

بدور : (تعود) مسكين ! إنه لا يزال يرتعد . والآن من منكما ينتدب لاخطار الملك؟

القهرمان : جمانة.

القهرمانة : كلا بل أنت يا سعيد. . أنت أشجع مني .

القهرمان : أجل لولا أن ذلك ممتنع على . ألا ترين أنه الساعة

بين جواريه وهن. . . ؟

بدور : صدقت . . (للقهرمانة) ما لهذا غيرك يا جمانة .

القهرمانة : لكن ماذا أقول له يا مولاتي؟

بدور؟ : قولي له إنك لمحت عبدا يدخل هندي.

القهرمانة : كلا يا مولاتي لا أستطيع.

بدور: لا تخافى . . . سيعلم فيما بعد كل شيء ولن يعاقبك

على سوء ظنك بي بل سيحفظ لك هذا الجميل.

القهرمانة : كلا يا مولاتى لا أستطيع أن أحرك لسانى بهذه الكلمة في حقك.

بدور: لكنى أبا التي آمرك بذلك.

القهرمانة : أعفيني يا مولاتي لا أستطيع.

القهرمان : فلتقولي له إن الملكة تريده الساعة الأمر هام.

بدور : أجل قولى له ذلك يا جمانة.

القهرمانة : أما هذا فلا بأس (تخرج مترددة).

القهرمان : هل لي يا مولاتي أن أنسحب؟

بدور : نعم. . ولكن كن على كتب منا لعلى أحتاج إلى معونتك.

القهرمان : سأفعل يا مولاتي . . لكن . .

بدور: لكن ماذا؟

القهرمان : حذار يا مولاتي أن تقولى له إنى أحضرت العبد إلى هنا.

بدور : كلا. . أنا أمرتك فاشتريته لى.أنا التى سقته بنفسى إلى هذا المخدع.

القهرمان : فليحفظك الله يا مولاتي الطيبة (يتوجه نحو الباب الأيمن ليخرج ولكنه يتلبث قليلا عند الباب ويتمتم).

ما كان أغنانى عن الوقوع فى هذه الورطة! أخشى والله أن ينقلب هذا العلاج إلى كارثة . . . هل أطلعه على السر؟ أجل لم لا أكشف له السر؟

( يختفي).

بدور : (تقف على باب المخدع الجواني) كل يا مسعود...

مالك لا تأكل؟

العبد : (صوته) أكلت يا مولاتي.

بدور : خذ لك واحدة أخرى. . من أجل خاطرى يا مسعود. . .

واحدة فقط، بوركت يا مسعود!

العبد : (صوته) ارحمینی یا مولاتی . . . دعینی اخرج من هنا! بدور : انتظر قلیلا یا مسعود، حالا تنتهی مهمتك فتخرج،

أبشر. ستخرج من هنا حرا. . سأعتقك لوجه الله (تبتعد عن الباب ثم تتمشم) مثل شهريار، كلاهما يضيق

بالجلوس عندى . العبد والملك، (تتوجه نحو المرآة فتقف أمامها) واها على شبابك يا بدور، (كأنها تتذكر شيئًا نسيته) أواه ماذا أقول له حين يدخل؟ كيف

أشعره؟ يجب أن أثير ريبته أولا ثم. . ثم يكتشف هو من تلقاء نفسه (تحل شعرها وتشعثه) هكذا . . نعم هكذا، (تتذكر شيئًا آخر) الباب ، يجب أن أوصد

الباب، (تنطلق نحو الباب الأيمن فتوصده ثم تنظر إلى الباب الأيسر) ربما يدخل من هنا (تنطلق إليه فتوصده

أيضا) الآن كل شيء تم ، (ترفع بصرها إلى السماء) يا إلهي هب لي قوة من عندك!

(تقترب من باب المخدع الجواني فتظل واقفة دون أن تظهر للمعود كأنها تستعد لدخول الملك)

(يظهر شهريار عند الباب الأيمن).

شهریار : (یتمنم) تری ماذا ترید منی الساعه؟

القهرمان : (صوته هامسا) مولای!

: (هامسا في دهش) سعيد! شنهريار

: (يظهر فيأخذ بيد الملك ويبتعد به قليلا) معذرة يا مولاى القهر مان يجب أن أطلعك على كل شيء ( يسر إليه الحديث

والملك في دهش).

: (يتبلج وجهه قليلا وتعلو ثغره شبه ابتسامة. يلوح في شهريار

وجهه الشر) أعطني سيفي يا سعيد.

القهرمان : (في جزع) ماذا تصنع به يا مولاى ؟ قد عرفت الآن

: (يتصنع الابتسام) لا تخف. . سأوهمها به كما أوهمتني شهريار هي بالعبد؟ أسرع.

القهرمان : أمرك يا مولاى (يخرج).

شهریار : (فی رضی) فرصة، فرصة رائعة (فی حقد) یا رجل! يجب أن أمحوها من الوجود، الآن. الآن والا فلا: يارجل! يا رجل!

( يعود القهر مان فيناوله السيف).

: اذهب يا سعيد فقف على باب الجناح ولا تدع أحدا .شهريار يدخل. وإياك أن تدخل أنت ولو سمعت الملكة تستغىث.

> : (متلعثما في اضطراب) تستغيث؟ القهر مان

: (يتكلف الابتسام) لا تخف. . سأوهمها كما أوهمتني شهريار فإياك أن تفسد تدبيري وإلا قطعت عنقك، أفهمت؟

القهرمان : (شارد اللب) نعم يا مولاي ( يخرج).

: (تطل على مسعود) احتبئ يا مسعود تحت السرير. لا بدور تخف إنما أريد أن اداعب مولاى الملك! ( توصد الباب عليه).

شهريار : (يوصد الباب خلفه وقد أخفى السيف بين ثيابه فيقول دون أن ينظر إليها) دعوتني يا . . يا بدور؟

بدور : (متجلدة) نعم يا مولاي.

شهريار : ماذا تريدين؟

بدور : انظر إلى أولا. . . ما بالك تتجنب النظر إلى ؟ خجلان؟

شهريار : (كأنما لدغته أفعى) كلا، ممّ أخجل ويلك؟ (ينظر إليها فينكر هيئتها ويتراجع في حيرة واضطراب) أنت التي يجب أن تخجل!

بدور : (متجلدة) مم أحجل يا مولای؟

شهريار : أجل . . . مم تخجلين ؟ أنا الخجلان من خيانتك .

بدور : (فی حیرة واضطراب) خیانتی؛ خیانتی؟ اجلس اولا یامولای...

شهريار : (يجرد سيفه) أين العبد؟

بدور : وى! أوقد قالت لك القهرمانة إنها لمحت عبدا عندى؟ ما هكذا تم الاتفاق، ويلها أفسدت على الحطة.

شهريار : أين العبد ؟ أين هرب؟

بدور : موجود يا مولاي لم يهرب... اغمد سيفك هذا أولا.

شهريار: لن أغمده إلا في صدره ثم في . . .

بدور : (تتكلف الضحك) ويحك يا شهريار ما كنت أعلم أنك

تغار على إلى هذا الحد (تقهقه في خوف) إذن نفع هذا العلاج. . . يا ليتني كنت استعملته من قبل.

شهريار : لا تحاولي أن تخدعيني يا فاجرة!

بدور: (في اضطراب) فاجرة!

شهريار 🕟 : (يشهر عليها السيف) أين العبد؟

بدور : هو ذا هنا في المخدع الجواني يا مولاي يأكل تفاحا.

شهريار : (ينظر نحو باب المخدع) يأكل تفاحا. . هه ؟

بدور : (فی سذاجة ممزوجة بالخوف) نعم یا مولای . . .

أحضرت له طبق تفاح ليطمئن.

شهريار : ليطمئن ؟ هه؟ (يتقدم نحو باب المخدع).

بدور : (تعترض طریقه) حنانك یا مولای لا تروعه . . . إنه من ساعة ما دخل یرتجف من الحوف.

شهريار : من الخوف؟ هه ؟

بدور : أتوسل إليك يا مولاي.

بدور انوسل إليك يا مولاي.

شهريار : (يدفعها جانبا) تنحى عن طريقى يا فاجرة ا (يقتحم الباب).

العبد : (صوته مستغیثاً) مولاتی ا مولاتی ا انقدینی یا مولاتی ا

شهریار : (صوته) اخرس یا کلب!

بدور : (تصبح على الباب) كلا لا تقتله يا مولاى ا إنه برىء

لا ذنب له ! اقتلني ولا تقتله!

شهريار : (صوته) سأقتله ثم أثنى بك !

العبد: مولاتي ! مولاتي!

بدور

بدور : أنت حريا مسعود. .أنت حر لوجه الله، (تسمع ضربة السيف وصيحة العبد صيحة منكرة)

: (تند منها صبيحة) آه، (تشيح بوجهها عن باب المخدع)

مسكين! أنا قتلته! أنا قتلته! (تغطى وجهها بكفيها وتنشيج باكية).

شهريار : (يدخل والسيف في يمينه يقطر دما) وتبكين عليه أمامى؟؟ (يهم بالهجوم عليها ثم يتراجع).

بدور : (في عتاب دون أن تنظر إليه) لا حديث لي معك!

شهريار: لا تبتشى . . . سألحقك به الساعة!

بدور : ( تنظر إليه فيروعها الشر البادى في وجهه) ويلك أوقد صدقت أنني. ؟

شهريار : ويلك أأكذب عينى ؟ (تجري نحو الباب الأيسر لتفر) هيه. تريدين أن تفرى منى؟

بدور : (تفتح الباب لتهرب ولكنها تتراجع) كلا لا ينبغى لى أن أفر.

شهريار : (يقترب منها) ولن يجديك ا

بدور : (تولى الباب ظهرها وتستجمع شجاعتها) املك عليك نفسك . لقد قتلت نفسا بريئة فلا تقتل نفسا بريئة أخرى.

شهريار : ألم تقولي آنفا: اقتلني ولا تقتله؟

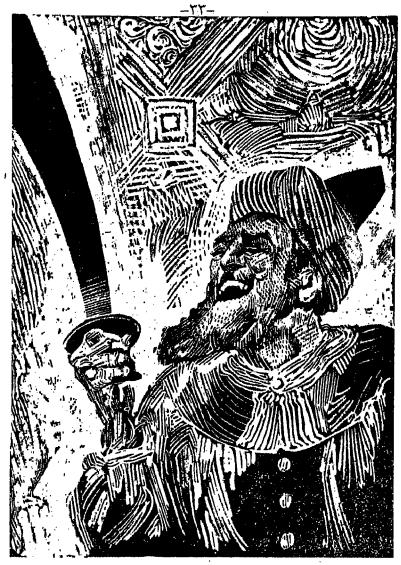

وتبكين عليه أمامى؟؟

بدور: لكنك قد قتلته الآن.

شهريار : وسأقتلك أنت أيضا يا فاجرة.

بدور : (تهب في وجهه) كذبت، اللَّه يعلم إنك لأنت الفاجر.

شهريار : (يتراجع قليلا ويبدو في وجهه شيء من الرضي) الفاجر؟

الفاجر يا بدور؟ أنا فاجر عندك.

بدور: عند الناس جميعا.

شهريار : (في ابتسامة غريبة) وعندك أنت؟

بدور : أنت مجنون!

شهريار : (تختفي الابتسامة من وجهه) مجنون ا

بدور : نعم مجنون ا

شهريار : (يستشيط غضبا) ألم تقولي الساعة إنني فاجر؟

بدور : (تتوهم أن هذه الكلمة هي التي أغضبته فتلين لهجتها

متوسلة) عفوا يا مولاي كانت مني زلة لسان.

شهريار : (يستشيط غضبا) زلة لسان؟ إذن فلا مناص من قتلك!

بدور : (ينفد صبرها) اقتلنى! أنا لا أخشى الموت فالموت خير من الحياة معك،

شهريار : (يترنح كأنما صعق بهذه الكلمة) . ؟

بدور : (في شيء من الرقة) ولكنى أخشى الفضيحة فماذا يقول الناس عنى وعنك!

شهريار : (يفيق من غمرته فيهدر غاضبا) سيقولون وجد عبدا أسود في فراش امرأته فقتلها وغسل بدمها شرفه؟

بدور : (مرتاعة) وي الكن هذا لم يقع!

شهريار : بل وقع ! وقع!

بدور : سل القهرمان أولا فهو الذي اشترى لي هذا العبد.

شهريار: القهرمان إذن قوادك!

بدور: (فى ارتياع وإشفاق) لا لا... لا تمسه بسوء.. القهرمان لا ذنب له.. أنا أمرته فاشتراه لى... وأنا التى قدته بنفسى إلى هذا المخدع!

(تسير متقهقرة صوب الباب الأيمن وهو يتبعها).

شهريار : هاه . . . . اعترفت الآن! (يريد أن ينقض عليها) -

بدور : ملك! فتش يا سيدى العبد الذى قتلته فستجده...

شهريار : (ثائرا) ماذا ؟ خصيا! مجبوبا! طواشا! أهذا ما تخجلين من قوله!

بدور : (في يأس) نعم! نعم!

شهريار : (يهدر غاضبا) ويلك كيف عرفت ذلك؟ (يحمل عليها ليضربها).

بدور: (تتقهقر) اللَّه المستعان! المستعان!

شهريار : (يتبعها) تخافين الآن من الموت؟

بدور : (مستعطفة) ارحمني يا شهريار . . لا تقتلني،

ارحم شبابي!

شهريار: (في حقد) شبابك!

بدور : أجل يا مولاى ارحم شبابي الغض! .

شهريار : (يشتد حقده) الغض! الغض! (يحمل عليها بسيفه).

بدور : (تدفع الباب الأيمن فارة من وجهه وهي تصبح) واغوثاه!

واغوثاه أ .

شهريار : (يخرج منطلقا في إثرها وهو يهدر) شبابك الغض! شبابك الغض! (نسمع ضربة السيف وصيحة بدور المنكرة).

[ ستـار ]

## الفصل الثاني

فى بيت نور الدين .. بهو واسع. أريكة فى صدر المسرح متوسطة بين شباكين كبيرين (شاذورانين) يطلان على حديقة المنزل. فى أقصى المسرح من الجانب الأبين يقع الباب المؤدى إلى الخارج، وتشغل أدناه أريكة ثانية أصغر من الأريكة الأولى، أما الجانب الأيسر من المسرح فيقع فيه بابان أحدهما (فى أقصى المسرح) يؤدى إلى المكتبة والآخر(فى أدناه) يؤدى إلى داخل المنزل.

الوقت بعد العصر.

(يرتفع الستار عن شهرزاد واقفة أمام الشباك تقلب خنجرا كبيرا يلمع نصله في يدها وهي ساهمة كأنها في غيبوبة ثم ترتجف شفتاها بقول غير مسموع ثم يسمع قولها):

شهرزاد

أيها الباب القائم بين الحياة وبين الموت، ها هي يدى على مقرعتك! يد عذراء في ميعة الصبا وبواكير الشباب، أعلم أنما هي قرعة واحدة وتنفتح لي على مصراعيك ولكن رهبتك تشل يدى عن قرعك وما بها من شلل. عجبا لك أيها الباب الرهيب كيف يعجز أقوى الأقوياء أن يوصدك ثم لايعجز أضعف الضعفاء أن يفتحك؟ كيف لا يملك أحد قفلك ويملك كل واحد

مفتاحك؟ أرحمة بالضعيف إذا ما ضاقت به الحياة فالتمس سبيله إلى الخلاص؟ إذن فعلام يا إلهى حرمت هذا السبيل في جميع شرائعك؟

(تدخل دنيازاد متسللة من الباب الأيسر).

دنیازاد : شهرزاد!

شهرراد : (تعيد الخنجر في غمده وتخفيه بسرعة) روعتني يا دنيا!

دنيازاد : أنت التي روعتني. ما الذي كان بيدك؟

شهرزاد: لاشيء يا دنيا.

دنيازاد : بل لمحت شيئًا كالنصل يلمع في يدك. ويلك ماذا كنت

ناوية أن تصنعي؟

شهرزاد: صه لا يسمعوك!

دنياراد : لا أحد يسمعنا. إن أبى وأمى أغلقا عليهما الباب ليخفيا جزعهما وبكاءهما عنى كأنما أنا طفلة لا تعقل شيئا.

شهرزاد : إنهما يشفقان عليك يا أختى أن يغلبك الجزع.

دنيازاد : وأنت أيضا تكتمين عنى شجونك كأنما لست شقيقتك.

شهرزاد : يا حبيبتي أنا أيضا أشفق عليك.

دنيازاد : لكن هذه العزلة تؤلمني أكثر من المشاركة. أتظنين أنني

ذقت البارحة طعم النوم قط؟

شهرزاد : مسكينة؟

دنیازاد : بت طول اللیل مؤرقة علی فراشی أفکر فی مصیرك

فلم لا تكاشفيني بما في نفسك وأكاشفك بما في نفسي لعلنا نهتدي إلى سبيل لخلاصك.

شهرزاد : (تنظر إليها بإعجاب) صدقت يا أختى. أنا بحاجة إلى قلب كبير كقلبك يعينني فيما أنا مقدمة علنه.

دنیازاد : أرینی إذن هذا الذی كان فی یدك.

شهرزاد : (تبرز لها الخنجر) خنجر أبي يا دنيا.

دنيازاد نكنت ناوية أن تقتلي نفسك؟

شهرزاد : لا أكذبك يا أختى. قد وسوست لى نفسى بذلك، ولكنى خشيت عذاب ربي فأحجمت.

دنيازاد : أتدرين ماذا خطر لي البارحة وأنا على فراشي ساهرة؟

شهرزاد : ماذا خطر لك؟

دنيازاد : لو تحملينه معك ليلة الزفاف وتخفينه في ثيابك كما فعلت الآن...

شهرزاد: لأقتل به الطاغية؟

دنیازاد: فتریحی البلاد من شره.

شهرزاد : صه إياك أن تحدثى أمك بذلك.

دنیازاد : لا أمی ولا أبی ولا أی مخلوق سوانا. یجب أن يبقی هذا سرا بينی وبينك.

شهرزاد : بوركت يا دنيا. ما كنت والله أعلم أننى أستطيع الاعتماد عليك. الحمد لله الآن اطمأن قلبي.

دنيازاد 🐪 : أنا نازلة إلى الحديقة لأجمع لوالدى بعض الزهر فهل

تنزلن معي؟

: بل انزلي وحدك يا دنيا. سأبقى هنا أنتظر مجيء شهرزاد أستاذنا رضوان.

شهرزاد

حذار أن يعاودك ذلك الوسواس. دنيازاد

> : كلا يا أختى . . . اطمئني . شهرزاد

(تخرج دنيا زاد).

: (تتنفس الصعداء) لقد فتحت لى هذه الصغيرة بابا جديدا للأمل. . بابا رهيبا حقا ولكن يجب اقتحامه إذا لم يكن منه بد. تلك هي الغاية القصوى للمحنة قد وطنت نفسي عليها فكل ما دونها يهون. ثم من يدري لعلى لا أضطر ألبتة إلى شيء من ذلك. ألس يجوز أن يقبل الطاغية شفاعة رضوان؟ أليس يجوز أن يموت الليلة موت الفجأة؟ أليس يجوز أن أبلغ من نفسه حين يرانى فيضن بي على سيف الجلاد؟ يقولون إن الأفعوان قد يلتف على فريسته ثم لأمر ما يدعها دون أن ينالها بسوء. ويحكون عن الهند أن أحدهم قد يبرز له ثعبان هاثل يقف أمامه كما يقف ذو قدمين فيملك الهندى نفسه ويبقى ساكنا، عيناه في عينيه، لا تتحرك له جارحة ولا تختلج له عضلة، إلا صفيرا موسيقيا ينبعث من فمه فيسكن له الثعبان ويتخدر ويظل الرجل كذلك حتى يمل الثعبان فينصرف عنه أو يجد من يقتله

كذلك حتى يمل الثعبان فينصرف عنه أو يجد من يقتله من خلفه . وشهريار مهما يكن طاغيا فهو إنسان جميل الصورة على كـل حـال ، وليس بثعبان كريـه المنظر . أه لو أمكنني علاجه ، إذن لأنقذت نفسي وأنقذت بنات جنسي وأنقذته هـو مـن شـر نفسـه .. (يضيء وجهها بشوا ) وإذن لاستويت على العرش ملكة ! ملكة ! ملكة ! .. ولكن (يغيض البشر من وجهها ويعتريه العبوس) لكن إذا لم يكن من سيف الجلاد مفر أفأترك دمي يذهب هدرا كدماء غيري ؟ (تخرج الخنجر من وسطها فتسله دون وعسى ) كـلا كلا لن يطلع صباح تلك الليلة المشئومة على قتيل واحد في القّصر ، سيبكيني النـاس جميعـا ولـن يبكـي عليه أحد ( تنظر إلى أعلى كأنها تحلم) سأسبق أستاذي رضوان إلى ذلك العالم الطليق الـذي علمنيي الحنين إليه !! ( تنظر نظرة من الشباك فتغميد خنجرها وتعيده إلى وسطها في غير وعبي كذلك ) وى ! هذا رضوان قبد عباد ، تبرى قبلت شفاعته ؟ ضاع إذا كل شيء ، رب لا تجعلها كذلك (يدحل نور الدين مهرولا من الباب الأيسر وخلفه أم شــهر جزعة مضطربة وقد احمر جفناها من الدمع فتلوذ بشهر زاد تضمها إليها) .

> .شهر زاد أم شهر

: تجلدى يا أماه ... لا ينبغي أن يراك هكذا جزعة .

: أوه ما أقساك يا بنتى علىّ ( يقف الثلاثة صامتين أمام الباب الأيمن )

## (يدخل رضوان في تؤدة وهو مطرق)

نور الدين : خيرا يا رضوان؟

أم شهر: لم يقبل؟

شهرزاد : قبل؟

رضوان : تجلدی یا أم شهر.

أم شهر: (بصوت تخنقه العبرة) حسبنا الله منك يا ركن الدولة،

أنت السبب أنت السبب!

: لا تبتئسي . . سوف أجد لابنتك مخرجا آخر بإذن الله . رضوان

> : أي مخرج يا شيخ رضوان؟ أي مخرج؟ أم شهر

: في خلال سبعة أيام يبدل الله من حال إلى حال. رضوان

> : سبعة أيام؟. الثلاثة

: أجل رجوته فقبل أن يمهلكم سبعة أيام. رضوان

: لنزينها ونهيئها ، ثم نزفها إلى القبر! أم شهر

نور الدين : الحمد لله على كل حال. لدينا الآن فسحة من الوقت. اطمئني يا جهان. سنجد لهذه المشكلة حلا بإذن الله.

(تدخل دنيا زاد حاملة طاقات من الزهور)

: مرحبا دنيازاد؛ مرحبا بالزهرة التي تحمل الزهر. رضوان

: (تستطلع وجوههم في نظرات خاطفة ثم تتقدم إلى دنیا زاد

رضوان) خذ هذه الطاقة يا سيدى لك.

: شكرا يا بنيتي لهديتك الجميلة. رضوان : وهذه لك يا أبي.

دنیا زاد

نور الدين : شكرا يا بنيتي لا عدمتك.

دنيا زاد : وأنت يا أمي.

أم شهر : (تأخذ الطاقة دون أن تقول شيئا). .

شهر راد : (دون أن يبدو عليها أى أثر للجزع) ألا تعطيني اليوم

یاسیدی درسی؟

أم شهر : (مستنكرة) درسك ؟ اليوم؟

رضوان : أجل يا أم شهر . . سأعطيها درسها ولن أطيل .

أم شهر : لكن...

نور الدين : دعيه يا حبيبتي يسرِّ عنها ويثبِّت قلبها.

رضوان : هيا إلى المكتبة يا شهر زاد. . لن أطيل اليوم عليك.

دنیا زاد : وأنا یا سیدی؟

رضوان : هل أتقنت اللحن الذي أخذته أمس؟

دنيا زاد: لا يا سيدى . . شغلني عنه هذا الخطب .

رضوان : لا يشغلنك يا بنيتى شيء عن شيء. اذهبى فتدربى عليه لأسمعه غدا منك.

دنیا زاد : سمعا یا سیدی (تخرج من الباب الأیسر) (یخرج رضوان وشهر زاد)

أم شهر : (يتبعها بصرها ثم تتمتم) أفسدها علينا هذا الشيخ.

نور الدين : مادا تقولين؟

أم شهر : أفسدها بفلسفته . . جعلها غريبة الأطوار فينا لا تفرح لما نخرن لما نحزن .

نور الدين : ويحك . . أليس هذا خيرا لها من أن تولول باكية! (يدخل الحاجب من الباب الأيمن)

الحاجب : معذرة يا سيدى . . دخل الحديقة رجلان من باعة الخضر والفاكهة فلما سألتهما زعما أنهما يريدان أن يقابلا سيدى في أمر هام .

أم شهر : من باعة الخضر والفاكهة ؟ ماذا يريدان منك؟

نور الدين : (متفكرا) . . . ؟

الحاجب: هل أصرفهما يا سيدى ؟

نور الدين : لا بل اصعد بهما معك؟

(يخرج الحاجب).

أم شهر : كيف تأذن لرجلين لا تعرفهما؟ ألا تخشى أن يكونا...؟

نور الدين : يا حبيبتي . . . ماذا أخشى منهما وأنا في بيتي؟ من يدري ، قد يأتينا منهما خير .

أم شهر : انتظر لحظة، (تخرج مهرولة من الباب الأيسر ثم تعود وييدها سيف)...

نور الدين : ما هذا؟

أم شهر 🛴 : (تناوله السيف) ربما تحتاج إليه.

نور الدين : (مبتسما) السيف كأنما سأقاتل جيشاا

أم شهر : التمست حنجرك فلم أجده.

نور الدين : (تدركه روعة) وى . . أين ذهب الخنجر؟

أم شهر : لا أدرى من ذا أخذه من مكانه.

نور الدين : حذار..

أم شهر : ممَّ ؟

نور الدين : لا شيء لا شيء . . . ها هم قد أقبلوا . . . انطلقي

بهذا السيف معك. . . لا ينبغي أن يروه معي.

أم شهر : أخفه تحت الأريكة (تخفى السيف تحت الأريكة ثم تنطلق خارجه)

الحاجب : (يظهر على الباب) ها هما الرجلان يا سيدى.

(يدخل رجلان أحدهما شيخ كبير والآخر كهل)

الشيخ : السلام عليكم.

نور الدين : وعليكم السلام (للحاجب) انصرف أنت.

الشيخ : (للحاجب) وحذ بالك من قفتنا التي تركناها أسفل.

(يخرج الحاجب)

نور الدين : (يتأمل الرجلين فيصيح دهشا) أبو الحسن الحداد؟ نعمان شهبندر التجار!

الكهل : حالا كشفتنا يا نور الدين!

نور الدين : الثياب لا تخدعني يا نعمان (مشيرا إلى الأريكة) مرحبا بكما. . . تفضلا بالجلوس.

الشيخ : (يجلس ويجلس صاحبه) شكرا يا نور الدين . قد علمنا أنك أصبحت تكره أن تستقبل الزوار في منزلك ولولا الضرورة القصوى ماجئناك.

نور الدين : كلا يا أبا الحسن لست أكره الزوار ولكنى أشفق عليهم أن ينالهم سخط الملك أو أذاه إذا علم أنهم يتصلون بى.

الكهل : صدقت يا نور الدين ما كان يمنعنا عن زيارتك غير ماذكرت، وقد فهمنا لطيف عتابك فهب لنا هذا التقصير منا في حقك.

نور الدين : لا لست عاتبا على أحد. وإذا كان لى أن الومكما على شيء فعلى أن عرضتما أنفسكما للخطر بزيارتي اليوم.

الشيخ : لن يفطن لنا في هذه الثياب أحد إن شاء الله.

الكهل : بل ما عدنا نخاف اليوم من شيء بعدما أصبح كل واحد منا عُرضَةً لأن ينكبه الطاغية لا في نفسه وماله فحسب بل فيما هو أعز من ذلك . . في عرضه وشرفه!

نور الدين : (يضع كفه على جنبه كمن يشكو من ألم) أوه! (يراع الرجلان وينظران إليه في استغراب)

الشيخ : ما خطبك يا سيدى؟ ماذا بك؟

نور الدين : (يتجلد) لا شيء لا شيء إنما هو وجع ينتابني وقد خف الآن.

الكهل: لعل الذي قلناه اللك؟

نور الدين : (يتكلف الابتسام) ليس في ذلك ما يؤلم.

الكهل: ليس في ذلك ما يؤلم؟!

نور الدين: أليس هو ملكنا وله علينا السمع والطاعة؟

الشيخ : هو ملكنا وليس ربنا الأعلى.

نور الدين: (ماضيا في سخريته) إنه لم يدُّع ذلك!

الكهل : له اليوم ثلاثة شهور وهو يأخد كل ليلة عذراء من بناتنا

وأخواتنا حتى إذا قضى وطره منها قتلها في الصباح.

نور الدين : هو حر في زوجاته.

الكهل : زوجاته ؟

نور الدين : نعم. . . أليس يأخذهن بالزواج؟

الشيخ : أي زواج هذا؟ هذا بغي لم يحدث مثله في التاريخ.

نور الدين : قد حدث اليوم في عصركم!

الكهل : أمن أجل أنه وجد امرأته تخونه مع عبدها ينتقم بزعمه

من النساء كافة ويعدهن جميعا فاجرات خائنات ليس لهن دين ولا شرف؟

نور الدين : هذا رأيه هو وكل امرئ حر فيما يرى.

الشيخ : أن دام هذا الحال فلن تبقى في المملكة جارية واحدة

عذراء.

نور الدين : حينتذ لا يجد من يقتلها فيكف من تلقاء نفسه.

الكهل : لكن هذا طغيان لا يطاق.

نور الدين : من لم تعجبه الحال فأرض الله واسعة.

الشيخ : لقد هرب كثيرون بأهليهم فعلا.

نور الدين : خيرا صنعوا.

الكهل : ولكن معظم الناس لايقدرون على ترك ديارهم

وأملاكهم .

نور الدين : فليحتملوا تبعة اختيارهم.

الكهل : (ينفد صبره) ما هذا يا نور الدين؟ إنك تسخر بحديثنا!

الشيخ : أجل ما كان هذا هو الظن بك.

نور الدين : معاذ الله. وإنما وجدتكما تشكوان في بيتي فأحببت أن أواسيكما وأهون عليكما الخطب.

الشيخ : كلا ما جئنا لتهون علينا الخطب بل لنرجوك أن ترفع هذا البلاء عن الأمة.

نور الدين : (في حدة) الأمة! الأمة هي التي جلبت على نفسها هذا البلاء!

الكهل : ماذا تقول يا نور الدين؟

نور الدين : البغى يلد البغى فلو لم يسكتوا لشهريار على اغتصابه

. أموال الناس لينفقها على مباذله وشهواته لما حدثته نفسه أن يسطو على أعراضهم.

الشيخ : نشهد الله يا نور الدين أنك أديت واجبك إذ وقفت دون كثير من مظالمه في عهد وزارتك.

نور الدين : (يتنهد) لكن ماذا كانت النتيجة؟ عزلنى وولى ركن الدولة مكانى وتضاعف بغية بعد ذلك حتى صرنا إلى ما نحن فيه.

الشيخ : لكن الأمة تعرف فضلك ولن تنسى مواقفك هذه أبدا.

نور الدين : ما جدوى ذلك الآن؟ هل ارتفع فيها صوت يوم ولى ركن الدولة مكانى؟ ألم يتنكر لى كبراؤها وذهبوا يسبحون بحمد الملك أن أنعم عليهم بالوزير الجديد؟ الكهل : هذا حق ولكن الأمة اليوم غيرها بالأمس، لقد أضحت تتلفت حولها فلا تجد غيرك لينقذها من هذا الطغيان العظيم.

نور الدين : ماذا في مقدوري اليوم أن أصنع؟

الكهل : الأمة تنتظر إشارة منك لتقوم قومة رجل واحد.

نور الدين : تعنى الثورة؟

الكهل : نعم لا أمل للناس اليوم إلا في الثورة.

الشيخ : ولا يتناجون بحديث غيرها.

نور الدين : فلننتظر حتى يحين أوانها.

الشيخ : هذا أوانها يا نور الدين فماذا تنتظر بعد؟

الكهل : لعله ينتظر حتى يخطب شهريار ابنته الكبرى!

نور الدين : (في غير وعي) اسكت ويلك! (يتغير وجهه وتتسارع أنفاسه).

الكهل : معدرة يا سيدى إذ ذكرت كريمتك فما أردت إلا أن أحمسك.

نور الدين : (لا يجيب)..

الشيخ : (للكهل) لا حق لك يا نعمان... كان عليك أن تزن كلامك قبل أن تتلفظ به.

الكهل : (متأسفا) والله ما قصدت إلا الخير.

نور الدين : (يسترد وعيه) لا عليك يا نعمان (يقبل عليهما) هل أستطيع أن آمنكما على سر؟

## (ينظر أحدهما إلى الآخر مخالسة)

الشيخ : إذا رأيتنا أهلا لثقتك يا نور الدين.

نور الدين : (يتنهد) إن الطاغية قد خطبها.

الشيخ : من ؟

نور الدين : ابنتي شهرزادا

الرجلان : (يتمتمان) لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة

إلا بالله. . .

الشيخ : أنت في هذا المصاب ونحن نحاورك ونثقل عليك!

الكهل: ونلومك ونغلظ لك الحديث.

نور الدين : لا عليكما. إنما دفعكما الإخلاص إلى ذلك وقد وحدت في حديثكما بعض العزاء.

و المراد المراد

الشيخ : اذن فماذا ننتظر يا نور الدين بعد هذا الحادث؟

نور الدين : بل هذا الحادث أحرى أن يدعوني إلى الانتظار . لا

أحب أن يقول الناس عنى غدا أننى ما دعوتهم إلى الثورة إلا من أجل ابنتى!

الكهل : وأى بأس فى ذلك؟ إنك إذ تنقذ ابنتك ستنقذ معها بنات الأمة كافة.

نور الدين : ولكن الثورة ليست بالأمر الهين، ويلزم لها تدبير محكم وإعداد طويل وإلا جرت بلاء أعظم من البلاء الذي أردنا دفعه.

الشيخ : وبنتك يا نور الدين.

نور الدين : ليست خيرا من اللائي سبقنها من بنات الشعب.

الشيخ : ما ينبغى لنا أن نشير عليك يا نور الدين فأنت أحكم وأعلم. ولكن إذا عزمت على الثورة فإنى قد أعددت لها سردابا كبيرا مملوءا بالأسلحة فهو تحت تصرفك في أي وقت تشاء.

الكهل : وأنا أضع ثروتي تحت أمرك.

نور الدين : بوركتما من شهمين كريمين.

الكهل : ونعرف أناسا كثيرين على استعداد أن يجودوا لهذا الأمر بما يملكون.

نور الدين : لا أكتمكما سرى.. أنا أيضا قد أعددت لهذا الأمر بعض ما يلزم وإنما أنتظر اللحظة المواتية.

الشيخ : رعاك الله وسدد خطاك. . . الآن يحق لنا أن نطمئن.

نور الدين : لكن كونا على حذر فإن جواسيس ركن الدولة منبثون في كل مكان.

الكهل: اطمئن فإننا محتاطان.

الشيخ : (ينهض) ائذن لنا الآن ننصرف.

نور الدين : لا حتى تذوقوا عندنا شيئا (يهم بالانطلاق نحو الباب الأيسر).

الكهل : لا حاجة إلى ذلك يا نور الدين. . إن أهلك في شغل شاغل (يصلح ملابسه التنكرية).

الشيخ : أجل أعانهم الله وأعانك ( يصلح ملابسه أيضا).

( يتوجهان نحو الباب)

الكهل: إلى أين يا سيدى؟

نور الدين : سأشيعكما إلى باب الحديقة.

الشيخ : لا، لا تفعل . . . لا نحب أن يرتاب فينا أحد (يصافحه)

صانك الله ورعاك.

الكهل : (يصافحه أيضا) قواك الله وأيدك.

نور الدين : أستودعكما الله ! (يخرج الرجلان)

(تدخل أم شهر).

نور الدين : ويحك يا جهان أكنت...؟

أم شهر : نعم لا أخفى عليك أنى خشيت عليك منهما فوقفت

أرقبكم من حلف الستائر .

نور الدين : وسمعت حديثنا؟

أم شهر : سمعته كله.

نور الدين: (عاتبا) لا حق لك.

أم شهر : بل لا حق لك أنت أن ترفض ما اقترحاه عليك.

هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ ابنتك.

نور الدین: (لا یدری کیف یجیب)...؟

أم شهر : غدا يقتلها الطاغية فسيكون دمها في عنقك. لن أغفر

لك أبدا أن قد كان في مقدورك إنقاذها فلم تفعل.

نور الدين : لكن يا حبيبتي لا استطيع أن أخالف رأى رضوان

الحكيم.

أم شهر : ما شأننا برضوان؟ هو يخاف على شهريار ولا يخاف على شهرزاد.

نور الدين : (في شيء من الحدة) حسبك يا جهان. أما تعرفين أنه يعز شهرزاد أكثر منى ومنك؟ أتجحدين فضله على وعلى ابنتك؟

أم شهر : حاشاى أن أنكر شيئًا من فضله ولكن علام يجنعك من إنقاذ ابنتك؟ .

نور الدين : ويحك إنه لا يسعى إلا في إنقاذها ولكن بالطريقة التي يراها هو لا بالطريقة التي ترينها أنت

أم شهر : لم لا يخبرنا بالطريقة لنطمئن. ؟

نور الدين : لم يشأ أن يطلعني أنا عليها أفيطلعك أنت؟

أم شهر : إذن فهو لا يثق بنا فليس لنا أن نثق به.

نور الدين : (متضايقاً) أوه . لا فائدة من الجدال معك.

أم شهر : (ترفع رأسها إلى السماء في يأس) يا رب حرمتنا الغلمان ولم تمنحنا غير البنات، فرضينا بقسمتك، ثم ننكب اليوم هذه النكبة في بناتنا أيضا!

نور الدين : ويحك لا تعترضي على قضاء الله.

أم شهر : (في عزم وقوة) أجل لن أعترض على قضاء الله ولكنى سأنقذ ابنتي بيدى ، (تتوجه نحو باب المكتبة).

نور الدين : (يستوقفها) ماذا أنت صانعة؟

أم شهر: سأكلمه. سأصارحه في الأمر.

نور الدين : كلا يا جهان . . . لا تقطعي عليهما الدرس .

أم شهر : الدرس، لا تشفق على حياتها وتشفق على الدرس، (تقرع باب المكتبة) رضوان، يا شيخ رضوان،

نور الدين : (يحاول إقصاءها عن الباب) جهان ا جهان ا

(تظهر شهر زاد على الباب)

شهرزاد : ما خطبك يا أماه؟

أم شهر : أين رضوان؟ أين هو ؟

رضوان : (يظهر أيضا على الباب) نعم يا سيدتى . .

أم شهر : اسمع يا سيدى . . . لن أتركك أبدا تضحى بابنتى فى سبيل شهريار!

نور الدين : (ينهرها) جهان!

أم شهر: دعني! دعني!

شهرزاد : اطمئني على الآن يا أماه. . . قد هداني أستاذي رضوان

إلى السبيل.

أم شهر : أي سبيل ؟ سبيل الموت؟ سبيل الذبح؟

شهرزاد: بل سبيل الخلاص يا أماه.

رضوان : (لشهر زاد) على رسلك يا بنيتى . . . (ثم لأم شهر)

أنا طوع أمرك يا أم شهر ماذا تريدين منى أن أصنع؟

أم شهر : لا نجاة لابنتى إلا بالثورة، والشعب كله ينتظر إشارة من أبيها ليثور وراءه فعلام تمنع نور الدين من ذلك؟ علام تمنع نور الدين من إنقاذ ابنته؟



ما خطبك يا أماه؟

نور الدين : جهانا

رضوان : (يلتفت إلى نور الدين) أنت يا أخى قلت لها ذلك؟

أم شهر : نعم . قد أخبرني هو بكل شيء .

رضوان : (في عتب) لاحق لك يا نور الدين أن تثير أم شهر

عليّ.

نور الدين : والله يا سيدي ما أردت ذلك: ولكنها ـ سامحها

الله ـ استرقت السمع لحديث بيني وبين صديقين

. كانا عندى هنا منذ قليل فوقع فى ظنها أن الثورة هى السبيل الوحيد لإنقاذ شهرزاد. وقد حاولت

إقناعها بأنك تعمل على إنقاذها بطريقة أسلم

وأحكم ولكنها لم تشأ أن تقتنع.

أم شهر : كيف أقتنع بطريقة لا نعلم عنها شيئًا ولا يؤذن لنا بأن نعلم عنها شيئًا؟

رضوان : (كأنما يصحو من غمرة) تقول: صديقان كانا هنا عندك؟

نور الدين : نعم صديقان قديمان زاراني متنكرين.

أم شهر : في زى باعة الخضر والفاكهة.

رضوان : ترى من هما؟

نور الدين : أبو الحسن الحداد ونعمان شهبندر التجار.

رضوان : (متفكرا)...

نور الدين : ألا تذكرهما يا رضوان؟

رضوان : (معرضا عن هذا السؤال إذ كان فى شغل عنه بما هو أهم) هل أفضيت إليهما بشىء يمكن أن يأخذه شهريار عليك.

نور الدين : (في اهتمام) ما سؤالك هذا؟ أتظن أنهما...؟

رضوان : قد يكونان من جواسيس ركن الدولة.

أم شهر : (في جزع) يا للمصيبة، (تلوذ بشهر زاد فتسندها شهر زاد).

نور الدين : (متمتما في ذهول) هذان الصديقان القديمان.

رضوان : ألم تعلم يا نور الدين أن ركن الدولة قد أفسد ضماتر الناس في هذا البلد بعدك؟ ·

نور الدين : صدقت .

أم شهر : (متمتمة) أجل. . قلبي قد حدثني بالشر من أول الأمر.

رضوان : هلا تحفظت يا أخى أمامهما؟

نور الدين : اعذرني يا أخى فإن هذه المحنة التي أنا فيها قد أنستني رأيي وحزمي.

أم شهر : يارب ، ألم يكفنا مصاب البنت حتى يضاف إليه مصاب الوالد؟

شهرزاد : (تواسيها) تجلدى يا أماه. . . لن يقع لا هذا ولا هذا إلا أن يشاء الله.

رضوان: (ينتبذ بنور الدين ناحية) هل بقى في، قبو الدار من سلاح؟

نور الدين : لا . . . قد وزعناه جميعا.

رضوان: الحمد لله.

(تسمع ضجة من ناحية الحريم وصوت امرأة تولول باكنية)

( يراع الأربعة ويدهشون)

دنيا زاد : (تظهر على الباب) جارتنا أم كريمة يا أبى تريد أن تراك.

أم شهر : أم كريمة . . . ماذا تريد في مثل هذه الساعة؟

دنيا زاد : إنها تبكي.

(تدخل أم كريمة مقتحمة).

أم كريمة : (ترتمي تحت قدمي نور الدين وهي باكية)

أغثنى يا نور الدين، أنجدنى يا سيدى أنجد جارتك الأرملة.

نور الدين : (يحاول إنهاضها دون جدوى) ماخطبك يا أم كريمة؟

أم كريمة : أنقذ ابنتي كريمة، أنقذ ابنتي الوحيدة،

شهرزاد: كريمة ، ماذا أصابها؟

أم كريمة : شهريار يا بنتي سيذبحها الليلة.

شهرزاد: الليلة؟!

أم كريمة : نعم . . . الليلة ! . . . الليلة !

أم شهر : حسبه الله: لا يريد أن يبقى على أحد في البلد،

أم كريمة : (تزحف إلى قدمى أم شهر) اتوسل إليك يا أم شهر بحياة ابنتيك شهرزاد ودنيا زاد قولى لزوجك يشفع لنا

عند الملك.

أم شهر : زوجي يشفع لك؟

أم كريمة : نعم . . . ما لنا أحد سواه . هو وحده الذي يسأل عنا بعد وفاة المرحوم زوجي ويعطف علينا ويواسينا .

نور الدين : (في رقة ورثاء) يا ليتني أستطيع ذلك يا أم كريمة!

أم كريمة : بل تستطيع يا سيدى. . أنت كنت وزيره فلكلامك عنده ورن ولن يرد شفاعتك. قل له إنى أرملة مسكينة وليس لي في الدنيا غير كريمة.

نور الدين : لن يقبل شفاعتى يا أم كريمة. قد أصبح يعدنى اليوم من أعدائه.

أم كريمة : لا بأس . جرب يا سيدى لعله يسمع لك .

نور الدين : ويحك يا أم كريمة ، لو تعلمين أنه قد طلب شهرزاد أيضًا ما قلت هذا القول.

أم كريمة : شهر زاد ابنتك؟!

أم شهر : أجل يا أم كريمة . . إنه سيذبح ابنتي شهر زاد!

أم كريمة : وامصيبتاه، انقطع إذن آخرخيط من خيوط الأمل.

(تنتحب باكية ثم تكف عن بكائها كأنها تذكرت أمرا) لكن أين مؤدبها رضوان الحكيم؟ كيف لم يشفع لها عند الملك وهو طبيبه ومشيره؟

ريقع بصرها عليه فجأة) رضوان، أنت هنا؟

رتزحف إلى قدميه) انقذنا يا سيدى أنقذ شهر راد وأنقذ كريمة معها. . اشفع لهما عند الملك فلن يرد شفاعتك أنت! رضوان : (فى أسى) يا أم كريمة . . . الملك شهريار قد رفض شهر زاد .

أم كريمة : رفض شفاعتك، (تصيح بأعلى صوتها) ويله من. ظالم جبار، ألا يشبع هذا الفاجر من دماء العذارى أبدا؟

أم شهر : صه يا أم كريمة . . . لا ترفعي صوتك هكذا .

أم كريمة : لأرفعن صوتى على رؤوس الأشهاد، وليقتلوني

إن شاءوا فما قيمة الحياة بعد كريمة، وويله من فاجر، امرأته الفاجرة خانته مع عبدها الأسود فما ذنب كريمة بنتى؟ وما ذنب شهرزاد ابنتك؟ وما ذنب بنات الأمة كافة ينتقم منهن ويذبحهن؟!

(يظهر شهريار بغتة على الباب الأيمن وهو يبتسم ابتسامة مخيفة فيراع الجميع)

أم كريمة : (ماضية في ثورتها دون أن تشعر بما حدث) النساء كلهن في زعمه خاتنات فاجرات فليدعهن لغيره من الرجال. ما شأنه بهن؟

(تنسل شهر زاد خارجة من الباب الأيسر وتتبعها دنيازاد)

(يتقدم شهريار قليلا فيظهر خلفه جماعة من حرسه وهم شاكو السلاح)

شهريار : (يرسل قهقهة مرعبة) أدعهن لغيرى من الرجال

ليمضين فى خيانتهن وتلويث فراش ازواجهن! (تضطرب أم كريمة اضطرابا شديدا ولا تجرؤ أن ترفع رأسها لترى الملك وكذلك تفعل أم شهر)

شهريار : (في حقد دفين) يا عريقات الفجور! يا اخوات

بدور اخرجن من هنا. . . اغربن عن عيني،

(تخرج أم شهر وأم كريمة متسللتين وهما ترتجفان)

شهریاد : (یلتفت إلی نور الدین) مرحی یا نور الدین قد جعلت: بیتك هذا بمثابة للمتذمرین والمتذمرات والخارجین عن طاعتی والخارجات.

نور الدين : كلا يا مولاى . . . انما هذه جارتنا أم الفتاة التى ستزف الليلة إليك. وقد جاءت تستشفع بى إليك لتترك لها ابنتها الوحيدة.

شهريار : تستشفع بسبي ولعني وأنت تسمع!؟

نور الذين : سامحها يا مولاى أن فقدت صوابها فإنها أرملة مسكينة ليس لها في الدنيا غير ابنتها هذه.

شهريار : دعني منها الآن ولكن حدثني عن نفسك.

نور الدين : أنا شاكر لك يا مولاى إذ تفضلت فأمهلت ابنتى سبع ليال.

شهريار : لا تشكرنى واشكر هذا المشير الأمين الذي يتستر على ما يدور هنا من خيانتي والائتمار بعرشي تحت سمعه وبصره.

رضوان : (في وقار) مولاى لا ينبغى أن أرد عليك هنا أمام غيرك .. كلمني في القصر حين نعود .

شهريار : (متراجعا في امتعاض) إنما أسوق حديثي إلى هذا الخائن !

نور الدين : كلا يا مولاى لست كما زعمت .

شهريار : البغى يولد البغى فلو لم يسكتوا لشهريار على اغتصابه أموال الناس ما حدثته نفسه أن يسلطو على أعراضهم . ألم تقل ذلك منذ قليل .

نور الدين : (متجلدا) بلى هذا حق . لو أنهم فعلوا لأدوا واحب النصح لملكهم .

شهريار : أنا أيضا قد أعددت للثورة بعض ما يـــلزم وإنمــا أنتظـر اللحظة المواتية . ألم تقل هذه الكلمات ؟

نور الدين : (في هجـة المتحـدي) بلى ، قلتها اليـوم وأنـا أعنـي ما أقول .

: سمعت يا رضوان كيف شهد صديقك على نفسه .

نور الدين : اشكر صدقى هذا فهـو الـذى حمـاك منـى ولـولاه لــا بقيت على عرشك حتى اليوم .

شهريار : وقعت يا خائن . لأقتلنك اليوم .

شهريار

۱۰ر

نور الدين : أحل أنا أستحق القتل إذ أبقيت حتى اليـوم عليـك . اقتلنى اليوم حتى لا أرى مصير ابنتى بين يديك .

: (متشفیا) بل سآخذ ابنتك الليلة ثم أقتلك غدا بعد أن ترى مصيرها بعينيك! رضوان : لكنك قد وعدتني يا مولاي أن تمهلها سبع ليال.

شهريار: قد رجعت في وعدى ولا كرامة ا

(تدخل شهر زاد بغتة وقد ارتدت وشاحها وعقدت على رأسها عصابة من الحرير الأبيض اللامع).

شهرزاد : : مهلا يا مولای لا ينبغی لابن شاهننشاه أن يرجع فيما وعد. ولكن خذنی الليلة كما أردت وائذن لی أن أطلب لأبی تلك المهلة التی تفضلت بها علی .

شهريار : (ينظر إليها مدهوشا) أنت شهر زاد ؟

شهرزاد : نعم، أنا شهرزاد التي كرَّمتها بخطبتك ، فهل تأذن لعروسك يا مولاى أن تسعد الليلة بزفافها إليك دون أن يكدر خاطرها مقتل أبيها من الغد؟ هذا رجائي يا مولاى وهو آخر رجاء لى في الحياة. فهل لك أن تقله؟

شهریار : (فی لهجة غزله) حبا یا حلوة وکرامة. أی کریم خبیر بالحسان مثلی یستطیع أن یرفض رجاء فاتنة مثلك؟

(يهم نور الدين أن يعترض ولكن رضوان يومى له أن اسكت).

رضوان : هل لنا يا مولای أن ننصرف الساعة لندع أهلها يقومون بما يلزم لها من الزينة؟

شهريار : أجل. . هلم اصحبنا إلى القصر فلي حديث معك.

رضوان : حبا يا مولاى وكرامة.

(يخرج شهريار ورجاله)

رضوان : (یقبل رأس شهر زاد علی عجل) أحسنت یا بنیتی (ثم یضرب علی کتف نور الدین) تشجع یا أخی فالعاقبة لنا بإذن الله (یتوجه نحو الباب

لينصرف)،سأعود اليوم لأطمئن عليكم (يخرج)

(تدخل دنیا زاد فتسرع إلیها شهر زاد وتسارها بحدیث تخرج بعده دنیا زاد منطلقة)

( تدخل أم شهر وأم كريمة باكيتين).

أم شهر : (تعانق شهر زاد) ماذا صنعت يا بنتي ؟!

شهرزاد : خيرا يا أماه.

أم شهر : أي حير؟ استعجلت الجلاد؟

نور الدين : (جالسا ينتحب) من أجلى يا جهان . فعلت ذلك من أجلى.

شهرزاد : (تغالب دمعها) ليس من أجلك وحدك يا أبى . من أجل عذارى البلد جميعا ( تنظر إلى أم كريمة)

من أجل كريمة!!

أم كريمة : (تندفع إلى شهر زاد فتلثم يدها باكية) أواه ما كنت أريد يا بنتى ذلك. أنت والله أعز وأغلى عندى من كريمة.

شهرزاد: عودي الآن إلى بيتك لتمسحى دموع ابنتك.

أم كريمة : يا ليتني ما جئت عندكم اليوم!

شهرزاد: (تواسیها مداعبة) سلمی لی علی کریمة وقولی لها

تسامحني إذ أخذت ليلتها منها!

أم كريمة : الله يحميك يا بنتي وينصرك! (تخرج)

أم شهر : كارثة وحلت بنا وقضى الأمر . سيقتلك الليلة

يا بنتي ثم يقتل أباك بعد ليال.

نور الدين : ( يأخذ بيدها مواسيا) تجلدى يا جهان!

أم شهر : ماذا نقول أو ماذا نصنع؟ هكذا أراد الله!

شهر زاد : کلا یا آماه . هکذا یرید شهریار ومن یدری لعل

الله أراد غير ما يريد!

(تدخل دنيا زاد وقد ارتدت وشاحها وعقدت على رأسها عصابة من الحرير الأبيض اللامع مثل أختها شهر زاد وهي تحمل دفين فتناول أحدهما

لشهرزاد).

أم شهر : (مدهوشة) دنيا! ما هذا يا بنيتي؟ أجننت.

شهرزاد : كلا ما حنّت أختى يا أماه، هي تعلم أن هذا يوم

ا عرسى وأن علينا أن نفرح فيه ونطرب.

أم شهر : (مستنكرة) نفرح ونطرب؟ ...

شهرزاد: نعم ونغنى ونرقص. هيا امسحا دموعكما الآن فما

ينبغى أن تستقبلا يوم فرحى بالدموع!

أم شهر : يوم فرحك؟

شهر زاد : أجل هذا يوم فرحى يا أماه وربما ينقلب يوم تتويجي

ملكة .

أم شهر : ملكة؟

شهرزاد : ( تمسح ما ترقرق من الدمع في عينيها) أجل. .

ملكة؟

(تشرع في ضرب الدف وهي ترقص على توقيعه رويدا رويدا حتى يستقر لها اللحن الذي تريد

فطفقت تغنى:

ملكة ا ملكة ا ملكة ا

سأكون غدا لكمو ملكة

دنيا زاد : (تحاكى أختها فى الرقص وضرب الدف وهى تردد معها):

ملكة! ملكة! ملكة! ملكة!

سأكون غدا لكمو ملكة

أم شهر : يا بؤسى ؟ قد جنت البنتان!

نور الدين : (يومئ لزوجه أن اسكتى والدمع يترقرق في عينيه)

(تدور الأخِتان راقصتين في أرجاء البهو فتلتقيان مرة

وتفترقان أخرى)

شهر زاد: العــرش سيصبح متكـــثى

وأديــر الملك ومن ملكـــه

دنيا زاد : ملكة ا ملكة ا ملكة ا ملكة ا

اسأكسون غدا لكمو ملكة

شهرزاد: سأكون على الوادى يمسنا

وعلى شعب الوادى بركة

دنيا زاد : ملكة ا ملكة ا ملكة ا ملكة ا

سأكون غدا لكمو ملكة

شهرزاد: (تمسح دمعها خلسة ثم تقترب من أبيها وأمها وهي

ترقص باسمة)

وستركــــع لي أمــى وأبي

أم الملكبة وأبسو الملكة

دنيا زاد : ( تدنو من أبويها بدورها كذلك)

أم الملكــة وأبــو الملكـة

الأختان : ( معا ) :

دنيا راد : ملكة! ملكة! ملكة! ملكة!

سأكون غدا لكمو ملكة

(وينزل الستار والرقص دائر)

## الفصل الثالث

حجرة نوم الملك: في الجانب الأيسر من المسرح سرير فخم تتوج رأسه كِلة جميلة من الحرير الأبيض. في الصدر أريكة مستطيلة مكسوة بالمخمل عليها الوسائد المبطنة بالحرير الملون. وبين السرير والأريكة ترى ستارة مرخاة تؤدى إلى المخدع الجواني. باب الحجرة يقع في يمين المسرح ولها باب آخر يقع في أدنى اليسار. وعلى أركان الحجرة شمعدانات بديعة مضيئة.

(الوقت آخر الليل)

يرفع الستار فنرى شهرزاد واقفة بقرب الأريكة وهى بملابس الزفاف وعلى وجهها نقاب وردى اللون وأمامها والدتها أم شهر في أشد حالات القلق والحيرة والدمع يترقرق في عينيها.

شهر زاد : هيا انصرفي الآن يا أماه. . . اطمئني فلن يصيبني سوء بإذن الله :

أم شهر : دعينى أقبلك يا بنتى قبل أن أنصرف (تدنو لتقبل خدها)

شهر راد : (تتجافی عنها فی لطف) مهلا، لا یصح أن تفسدی زینتی یا أماه.

أم شهر : فسأقبلك هنا على رأسك (تقبل رأسها) ربما لا يتاح لى تقبيلك مرة أخرى!

شهر زاد : لا يا حبيبتى . . . غدا توجعين خدى بقبلاتك وأوجع خدك بقبلاتي .

أم شهر : يسمع الله منك يا بنتى! (تكفكف دمعها وتتجلد) اسمعى يا شهر زاد. . سايريه ولاطفيه . . أطيعيه يابنتى فى كل شىء . اجتهدى أن تبتسمى له وتتوددى إليه . مهما يطلب منك فلبى طلبه .

شهر زاد : (تبتسم فى رثاء لوصايا أمها هذه التى تخالف الأسلوب الذى تنوى هى أن تجرى عليه) اجل يا أماه سأفعل كل ذلك.

أم شهر : إنى أعرف فيك عنفا وجراءة فإياك يا بنتى أن تتطاولى عليه. اخفضى له جناح المسكنة والطاعة. تذكرى أن أمك ستموت بعدك غما، وتذكرى والدك فإن أيامه معدودة!

شهر زاد : بل سأعيش لكما وتعيشان لي. . . ثقى يا أماه بأن الله معنا.

(تظهر القهرمانة على الباب كأنها تستنكر بقاء الأم حتى الآن في الحجرة)

القهرمانة : (فى أدب ولطف) هل لى يا سيدتى أن أرافقك؟ أم شهر : دعينى قليلا . ربما لا أراها بعد الآن . هل لك ابنة يا قهرمانة؟

للقهرمانة : لا يا سيدتى.

أم شهر : خير لك!

القهرمانة : لكن يا سيدتي قد يدخل الساعة مولاي الملك.

( يدخل رضوان فيدنو من أم شهر) .

رضوان : (متلطفا) هيا يا أم شهر . قد آن أن تودعي ابنتك .

أم شهر : شهر زاد يا بنيتي الحبيبة . . لا أدرى والله ماذا أريد أن أقول لك . ما تزال عندي وصايا أحب أن

أوصيك بها ولكنها طارت الآن من رأسي!

رضوان : لا تخافى على شهر زاد. إنها ستعمل بوصاياك كلها ما قلتها وما لم تقوليها.

أم شهر : أستودعك الله يا بنيتي حافظ الودائع.

(تتوجه نحو الباب آخذا بيدها رضوان)

أم شهر : أين دنيا زاد ابنتي؟

رضوان : قد خرجت مع قريباتها وسبقتك.

( يخرجان)

القهرمانة : (تدنو من شهر زاد) هل تريدين شيئًا يا مولاتي؟

شهر زاد : (تجلس على الأريكة وتصلح نقابها) كثر الله خيرك با جمانة.

القهرمانة : إذا ما احتجت إلى شيء يا مولاتي فاجذبي هذا الحبل.

(تشير إلى حبل معلق خلف الأريكة)

(تخرج القهرمانة وتوصد الباب خلفها)

(تتلفت شهر زاد نحو الباب ثم تنهض مسرعة فتدنو عما خلف رأس السرير عن شمال الستارة فتهمس بكلام غير مسموع كأنها تسر حديثا لشخص مختبئ هناك ثم تأخذ منه خنجرا فتسرع به نحو السرير وتخفيه تحت فراشه ثم تعود إلى مجلسها على الأربكة).

شهرزاد : (ترفع رأسها إلى السماء مبتهلة) يارب هب لى قوة من عندك.

القهرمانة : (تعود مسرعة) مولاى الملك قادم! (تقف ساكنة بجوار الباب).

(یدخل شهریار مختالا کأنه یتعمد إظهار قوته وجبروته)

شهريار : (ينظر إلى شهرزاد هنيهة ثم يلتفت فيجد القهرمانة واقفة) ويلك أتريدين أن تتفرجي علينا؟

القهرمِانة : (في خوف) عفوا يا مولاى كنت أنتظر أمر مولاي.

شهریار : غوری من وجهی!

القهرمانة : سمعا يا مولاى (تخرج).

شهريار : (يقترب من شهرزاد الجالسة كأنها تمثال) شهرزاد!

شهرزاد: (تنهض كالمحيية) ملكتك الجديدة يا مولاى.

شهريار : (كالمنكر) ملكتى؟!

شهرزاد: ملكة بلادك يا مولاى وشعبك!

شهریار : (یتمتم غاضبا) بنت نورا ا

شهر زاد : لا شأن لى الليلة بنور الدين يا مولاى ولا بغيره...

أنا الآن أمتك!

شهريار : أمتى ؟

شهر زاد : الزوجة الصالحة يا مولاى من تكون لزوجــها أمة.

شهريار : (بعد صمت يسير) ليكون روجها عبدا لها.. هه؟

شهر زاد : ذلك شأن الزوج يا مولاى وعلى قدر كرمه ومروءته!

شهريار : (فى شىء من الإعجاب) أما إن صوتك يا هذه لعدب!

شهرزاد : خير من الصوت العذب يا مولاى السمع الذى يستعذبه!

شهريار : بل أشهى من هذا كله الفم الذي يترنم به!

شهرزاد: (في غنج) مولاي !!

شهريار : دعينى أكشف هذا النقاب عنك (يرفع النقاب عن وجهها).

شهرزاد : (باسمة) كيف ترى يا مولاى؟

شهريار : (يتنهد) آه . . حقا ما أجملك! ما كنت أعلم أن لدى نور الدين جوهرة مثلك .

شهر زاد : لا تغال یا مولای فقد بلوت قبلی آلاف الجواهر .

شهريار: ما أحسبني وجدت بينها مثلك.

شهرزاد : ليس من حق الجوهرة أن تعترض على حكم الجوهري.

شهریار : هیه رویدك! إن الجوهری لم یصدر حكمه بعد.

شهرزاد: (تظهر الإشفاق) وى ؟ أو يريد أن يبلوها؟

شهریار : نعم،

شهرزاد : فهی فی یده ترجف خوفا.

شهريار : بل تتوهج وتتألق!

شهرزاد : ذاك من فرط الخوف.

شهريار : بل من فرط الحسن!

شهرزاد: أو قد أصدر الجوهري حكمه الساعة؟

شهريار : لا . . . سيبلوها أولا (يجلسها على الأريكة ويهم بتقبيلها في فمها).

شهرزاد : ( تقدم له جبینها) القبلة الأولى یا مولای علی الحین.

شهريار : (يقبلها على جبينها ) والثانية؟

شهرزاد : على الخد.

شهريار : (يقبلها على خدها ) والثالثة؟

شهزاد : الثالثة يا مولاى في الذي يترنم!

شهريار (يقبلها في فمها) هذه الثالثة أحلى.

شهرزاد: تدری لم یا مولای ؟

شهريار : لمه؟

شهرزاد: لأنى شاركتك فيها ولم أشاركك في الأولى ولا في

الثانية ( تسدل النقاب على وجهها ثانية).

شهريار : ويلك ماذا تصنعين؟

شهرزاد: أتقى يا مولاى نظرات عينيك إنهما مخيفتان.

شهريار: ماذا يخيفك فيهما؟

شهرزاد: ما يخيف الفتاة الغريرة من عيني الرجل الفاتك!

شهريار : (يشرق وجهه بشرا) الفاتك؟ ما يدريك أنني كذلك؟

شهرزاد : هذا يا مولاى حديث الناس قاطبة.

شهريار : ماذا يقول الناس عنى؟

شهرزاد: ولى الأمان؟

شهريار : نعم.

شهر زاد : يقول إنك أكبر زير نساء أنجبته أمرأة أ

شهريار : (يضحك) وتخشينني من أجل ما سمعت؟

شهرزاد : كنت يا مولاى أخشاك من أجل ما سمعت، أما

الآن...

شهريار : (يغيض البشر من وجهه) هيه؟

شهرزاد : فقد صرت أخشاك من أجل ما رأيت!

شهريار : (يعود البشر إلى وجهه) ماذا رأيت؟

شهرزاد: أعفني يا مولاي.

شهريار: بل قولي!

أستعذب الموت فرارا منه وأستعذب الموت فرارا إليه.

شهريار : (معجبا مزهوا) فماذا أنت صانعة؟

شهرزاد : لا أدرى يا مولاى... أنا حائرة كالفراشة الحائمة حول اللهب بل أشد منها حيرة.

شهریار : کیف؟

شهرزاد: الفراشة لا تعقل مصيرها يا مولاى فهى على اقتحام النار اشجع، وحيرتها لذلك لا تطول، ثم هى يائسة من أن تبقى النار عليها، واليأس يامولاى أروح من الرجاء المعلق؟

شهريار: (معجبا بجمال أسلوبها) كأنك تطمعين في أن أبقى عليك؟

شهرزاد: أجل يا مولاي . . . لن يعظم ذلك على كرمك .

شهريار: هيهات. إنك تطمعين في غير مطمع. ليس من سيف الجلاد في الصباح مفر. هكذا أفعل بكل واحدة من بنات جنسك.

شهرزاد : مولای لیس سیف الجلاد هو الذی أخشاه.

شهريار: عجبا... فماذا تخشين؟

شهرزاد : أخشى ما هو أهول من سيف الجلاد. . أخشى نارك!

شهریار : (فی شیء من الرضا) ناری؟

شهرزاد : نعم . . . نارك التي تهفو إليها نفسي ولكني لست أقوى

عليها بعدا

شهرزاد : (یحدق فی عینیها کأنه برید أن یعرف مبلغ صدقها فیما تقول) . . . ؟

شهرزاد: (فی استعطاف وغنج) بربك یا مولای أجرنی من شرر عینبك؟

شهریار : (ببتسم زهوا) ومتی تقوین علی ناری یا . . . فراشتی الجمله؟!

شهرزاد: أمهلني عاما يا مولاي

شهريار : عاما؟

شهرزاد: أجل . . . عاما واحدا آنس فيه بقربك دون أن تمسنى نارك. إذن يا مولاى لأكونن أسعد فراشة في الكون!

شهریار : (فی رضی واطمئنان) لکن ناری ستکون حینئذ أشقی نار فی الوجود!

شهرزاد: كلا يا مولاى... سأغنى لك أعذب أغنياتى وأرقص لك أجمل رقصاتى وأقص عليك أحسن قصصى. فأطربك وأسليك، وأؤنسك وأبهجك، فينقضى العام دون أن تشعر.

شهريار : وبعد العام ؟

شهرزاد : (تتمتم في وجل) بعد العام؟ ويلى . . غاب عنى أن

العام أمد قصير لا يغنى عنى شيئًا فلو جعلته عامين يا مولاى؟

شهريار : (راضيا) دعيني من الاعيبك. قد طلبت عاما واحدا فليس لك عندي غيره.

شهرزاد: أجل . . . على نفسى والله جنيت، يا ليتنى التمست عامين اثنين أو . . .

شهريار: (في شيء من الصرامة) وبعد العام؟ أجيبي!

شهرزاد : إما أن تمد لى عاما آخر يا مولاى وإما أن أستسلم للقضاء المحتوم.

شهريار : (يمتلئ ثقة بنفسه) أصغى أيتها الفراشة الجميلة.

شهرزاد : (كالفرحة) نعم يا مولاى.

شهريار : القضاء المحتوم لا ينتظر ( يعانقها بقوة ويوسعها تقبيلا ولثما في كل موضع من وجهها).

شهرزاد : (تتملص من بین ذراعیه وتدافعه عنها) مولای . . . حنانك یا مولای . . .

شهريار : (ينهض وينهضها وقد ظهرت الشهوة في عينيه وشفتيه) هلمي أيتها الأنثى الساحرة... أيتها الفتنة الثائرة هلمي اسكني قليلا على هذا المرقد الوثير!

(يحاول جذبها ناحية السرير وهي تتمنع)

شهرزاد : (بصوت خافض كأنها تتقى أن تسمع أحدا غيره) رويدك يا مولاى . . . لسنا وحدنا في هذه الحجرة.

شهريار : دعيني من ألاعيبك.

شهرراد : وحیاة رأسك یا مولای إن أختی لراقدة خلف هذا السریر.

شهريار : أختك ؟

شهرزاد: نعم. . . أختى دنيازاد.

شهریار : (ینظر حیث أشارت فیرتد دهشا ویتغیر وجهه) ویلها ماذا جاء بها هنا؟

شهرزاد : (في رقة) حضرت تزفني يا مولاي مع والدتي وقريباتي ثم أبت إلا أن تلازمني وغلبها النوم فنامت في هذا المكان.

شهريار : (في شيء من الغضب) ويلك كيف أذنت لها أن تبقى هنا معك؟

شهرزاد : مولاى . . إن الخائف يستأنس بالرفيق ا

شهريار : فهلا أخبرتني بذلك من قبل؟ .

شهرراد : شغلتنى الرهبة يا مولاى عن ذلك . ورأيتها غارقة فى النوم فلم أجد بأسا من وجودها بيننا ونحن نتحدث.

شهریار : وما یدریك آن لم تكن مستیقظة تسمع؟

شهرزاد: لا يا مولاى... سأريك الساعة أنها نائمة (تناديها) دنيا زادا دنيا زاد... أرأيت يا مولاى .... إنها في سبات عميق! (تثب إليها) سأوقظها لك الآن (تحركها).

شهريار : كلا لا توقظيها . . . . دعيها نائمة ا



رويدك يا مولاى . . . لسنا وحدنا في هذه الحجرة

شهرزاد : (تظهر الأسف) أوه. . . قد أيقظتها يا مولاى.

دنیازاد : (صوتها) شهر زاد أین أنا الساعة؟

شهرزاد : ويلك أنت هنا في حجرة الملك السعيد. . أنسيت يا دنيا؟

دنيازاد : (تظهر من مخبئها فإذا هي بملابس الزفاف كأختها شهر

زاد) يا للعيب! يدخل الملك السعيد وأنا نائمة! هلا أيقظتني من قبل لأستقبله معك؟ (تتقدم نحو الملك

فتحنى رأسها محيية) عفوك يامولاى فقد غلبنى النوم

وأنا في انتظارك (تضع يدها على شعرها) وي! شعرى

وانا في التطارك ربطيع يدان على متعرف وي، سعرى لك منكوش! لحظة يا مولاى.. سأصلح شعرى لك

(تنطلق نحو المرآة في أقصى يمين المسرح فتقف أمامها

تصلح شعرها).

شهريار : (يفيق من دهشه فيجذب الحبل المعلق خلف الأريكة وهو يتمتم) يجب أن تخرج هذه الفتاة من هنا!

: مولاى هلا تبقيها معى الليلة؟

شهريار: (في حدة) كلا.

شهرزاد

(تظهر القهرمانة على الباب)

القهرمانة : هل يريد مولاى شيئًا؟

شهريار : (بغضب) ويلك كيف تركت هذه الفتاة هنا؟

القهرمانة : يا ويلى أهى هنا؟ لقد ظننتها انصرفت مع أمها وقريباتها يا مولاي.

شهريار : ويل لك يا ملعونة . . . سترين غدا كيف أعاقبك .

شهرزاد : لا ذنب للقهرمانة يا مولاى فقد اختبأت أختى ولم ترها القهرمانة.

دنيازاد : (تقبل على الملك) أجل يا مولاى أنا غافلت هذه العجور فاختمات خلف تلك الستارة.

شهريار: (للقهرمانة) خذيها الساعة معك.

القهرمانة : هلمي يا بنتي معي.

دنيا زاد : إلى أين؟

القهرمانة : لا تخافى . . . . سأنيمك عندى في أمان .

دنيا زاد: كلا لا أنفصل أبدا عن أختى!

شهر زاد : اذهبي يا دنيا معها وسألقاك في الغد.

دنيا زاد : في الغد؟ ماذا أصنع بالغد؟ هذه ليلة الزفاف. لن أدعك تنفردين فيها بالملك السعيد. أنا شريكتك في كل شيء!

شهريار: (ضاحكا) ويلك ماذا تقولين؟

دنيا زاد : مولاى يجب أن تعدل بيننا نحن الأختين فإما أن تبقينا عندك معا أو تطردنا من عندك معا!

شهريار : (يشتد ضحكه ويومئ للقهرمانة فتنصرف) . . ؟

شهرزاد : اعذرها یا مولای فقد نشأنا معا لا أفترق عنها ولا تفترق عنی.

شهريار : دعيني من هذا . كيف لم تفهموها أنك أمسيت لى زوجة وأنها لا مكان لها بيننا الليلة؟

شهزاد : أنى لها أن تفهم ذلك يا مولاى ؟ إنها بعد صغيرة كما ترى!

دنيا زاد: (في احتجاج) صغيرة ؟ كلا لا تصدقها يامولاى إنى لست صغيرة. أنا أجيد العزف مثلها وأجيد الرقص مثلها. أتحب أن أرقص لك رقصة حلوة؟

شهريار: (يغالب ابتسامة) أريني!

دنیازاد : لکنی لا أرقص وحدی هلمی یا أختی نرقص معا لزوجنا الملك السعید!

شهريار : (يضحك) زوجنا؟

دنيا زاد : نعم . . . زوجى ، وزوجها (تشير بيدها إلى نفسها وإلى أختها).

شهريار : (في ضحكة) زوجك أنت؟

دنیا زاد : لا . . . لست زوجی وحدی . . أنا لست طماعة مثلها فیك . . . . فأنكر عليها نصيها فيك .

شهريار : (يغرب في الضحك) . . . ؟

دنیا زاد : هیا یا شهرزاد. دنیا زاد :

شهرراد : (تظهر المتردد) انتظرى،

دنیا زاد: مرها یا مولای آن ترقص معی لتری بعینیك إنها لیست خیرا منی.

شهریار : (ضاحکا) ارقصی معها.

دنيا زاد : (تثب خلف السرير ثم تعود بدف وقيثار)...

شهریار : ما هذا یا دنیا؟

دنیازاد : دفی یا مولای وقیثاری.

شهريار: أحضرتهما معك؟

دنیازاد: نعم یا مولای لأطربك (لشهر زاد) خذی یا أختی (تناولها الدف) سأعزف أنا على القیثار وتضربین أنت بالدف.

شهریار : (متعجبا) أرینی قیثارك یا دنیا.

دنيا راد: (تناوله القيثار) تعزف أنت عليه يا مولاى؟

شهرراد: (كالعاتبة) دنيا!!

شهريار : (يتأمل القيثار الصغير ثم يرده إلى دنيا زاد) بل تعزفين أنت عليه.

دنيا زاد : إننا نعرف رقصات الشعوب كلها فبأيها تحب يا مولاى أن ندأ؟

شهریار: کما تشتهیان.

دنيا زاد: برقصة الهند يا مولاى؟

شهريار: (موافقا) رقصة الهند.

دنیا زاد : هیا یا شهر زاد.

(تضرب شهر زاد بالدف ضربا خفيفا كأنها تمهد للنغمة التي سترقص عليها هي وأختها وتحاول دنيا زاد أن تتابعها بالعزف على قيثارها. تنطفئ الأنوار رويدا رويدا بينما تعزف موسيقى هندية حتى يظلم المسرح كله وفي خلال ذلك ينزل الستار وتخفت الموسيقى الهندية شيئًا فشيئا كأنها تبتعد حتى لا يسمع منها إلا صوت خافت من

خلف المسرح ثم تضاء الأنوار لفترة قصيرة يرفع بعدها الستار مرة أخرى فيعود المنظر السابق فى حجرة الملك حيث نرى شهريار جالسا على الأريكة بين شهر زاد ودنيا زاد وهو ينظر إلى شهر زاد فى شغف وإعجاب وقد بدا على دنيا زاد النعاس وأخذ رأسها يخفق حينا بعد حين).

شهريار : انظرى إلى أختك كيف يغلبها النعاش.

شهرزاد: اعذرها يا مولاى فقد باتت ساهرة تنتظر موعد زفافى إليك ورفضت أن تنام من أول الليل خشية أن تتركها أمها نائمة فلا تحضر معى.

شهريار : خذيها إلى المخدع الجواني فأنيميها هناك.

(مشيرا نحو الستارة)

شهرزاد : (تنهض إلى أختها فتأخذ بيدها) قومي يا دنيا.

دنيا زاد : (تتثاءب) إلى أين؟

شهرزاد: إلى المخدع الجواني لتنامي هناك.

دنيازاد : (تجذب يدها) كلا لا أريد أن أنام.

شهريار : بل النوم قد غلبك يا دنيا.

دنیازاد : (متثاثبة من النعاس) إن شئت یا مولای رقصت لك مرة

أخرى .

شهريار : (يضحك) ليلة أخرى يا دنيا أما الآن فاذهبي لتنامى قليلا.

شهرزاد: (تأخذ بيدها) هيا يا أختى.

دنيا زاد : كلا لا أنام وحدى. إن أبيتُما إلا أن أنام فسأنام معكما هنا في هذه الحجرة.

شهريار: حسنا.... نامى في هذه الحجرة.

دنيا زاد : على ألا تتركاني هنا وحدى وتنطلقا إلى مكان آخر.

شهريار: (باسما) اطمئني. . . . لن نتركك .

دنيا زاد: (تدلف إلى السرير فتستلقى عليه) آه...

شهرزاد: ويلك لا تنامي هنا.

دنيا راد : فأين أنام؟

شهرزاد: هناك على البساط حيث نمت من قبل.

دنيا زاد : إنما نمت هناك إذ كنت خائفة أن ترانى تلك القهرمانة العجوز: أما الآن فلا داعى للخوف.

شهرزاد: لكن هذا سرير مولانا الملك.

دنيا زاد : إذا شاء هو أن ينام فإن السرير كبير يسعنا نحن الثلاثة.

شهریار : (یضحك) دعیها تنام حیث ترید.

دنيا زاد: شكرا لك يا مولاى.

شهریار: نامی الآن....نامی یا دنیا،

دنيا زاد : (تسكن قليلا ثم تتحرك) أطرت النوم من عيني يا شهر

و زاد بكثرة جدالك.

شهرزاد: (كالعاتبة) وبعد يا دنيا؟

دنيا زاد : قصى على يا اختى قصة جميلة لأنام ولينام معى مولاى الملك إذا شاء.

شهريار : ماذا تقول الفتاة؟

شهرزاد : إنها يا مولاى قد اعتادت ألا تغمض عيناها أحيانا إلا إذا قصصت عليها بعض القصص فهل لى يا مولاى أن

أفعل؟

دنيازاد : افعلى . . سيطرب الملك السعيد لقصصك وسيأتيه النوم فينام إلى جانبي نومة هنيئة

شهریار : (یبتسم ویومی الشهر زاد افعلی) . . . ؟

شهرزاد : (تقعد على طرف السرير فتقول بصوتها العذب وأدائها الجميل، ووجهها إلى الملك وعينها تجول في رأس أختها المستلقية).

بلغني أيها الملك السعيد....

آ ستــار]

## القصل الرابع

المنظر: نفس المنظر السابق.

المشهد الأول: (الوقت بعد منتصف الليل)

يرفع الستار عن المنظر في ظلام دامس وسكون تام ما خلا وسوسة من ناحية الباب الأيمن لحديث غير مسموع ثم يسقط الضوء الكشاف على ناحية السرير فيرى شهريار نائما فيه يغط، ثم يتحرك الضوء الكشاف ببطء من شمال الحجرة إلى يمينها فترى الستارة القائمة ثم الأريكة ثم الشباك ثم الصوان الصغير ثم السيف المعلق في الجدار ثم المرآة حتى يستقر الضوء على شهر زاد واقفة عند الباب الأيمن في قلق ظاهر وقد وقف بجانبها رجل لا يتبين النظارة وجهه لأنه خارج الضوء الكشاف ولكن تظهر يده اليمني ممسكة بيد شهرزاد. ثم تتقهقر شهر زاد قليلا ناحية الباب وهنا ينتقل الضوء بسرعة فيسقط على السرير مرة أخرى فيرى شهريار يتحرك رويدا رويدا ثم يستوى جالسا ثم ينزل عن السرير ثم يتوجه (والضوء يتابعه) ناحية الصوان الصغير فيفتحه ويخرج منه مفتاحا كبيرا ثم يتناول السيف المعلق في الجدار فيجرده من قرابه ويلقى القراب على الأريكة ثم يتوجه نحو الباب الأيمن وهنا ينقطع الضوء الكشاف ويعود المسرح

مظلما كما كان وبعد قليل يسمع من بعيد فى سكون الليل صوت شهريار وهو يقول: اخرس يا كلب!... قتلته وسأقتلك! .. ماذا يقول الناس عنا؟ سيقولون وجد عبدا أسود فى فراش امرأته فقتلها وغسل بدمها شرفه؟ ... (صوت ضربة سيف) قتلتك يا فاجرة! قتلتك يا فاجرة! ثم يهدأ الصوت وينير المسرح فنرى شهر زاد ورضوان الحكيم يدخلان.

شهر زاد : (مضطربة) لماذا دخلنا هنا؟ لعله يستيقظ فيراك هنا عندي!

رضوان : كلا لا تخافى . . إنه نائم لا يرى ولا يسمع (يأخذ بيدها نحو الستارة فيقف معها هناك)

شهريار : (صوته مقبلا يتمتم) قتلتك يا فاجرة!

رضوان : (يطمئن شهرزاد) لا تضطربي . . . لن يرانا.

شهريار : (يدخل والسيف في يمناه والمفتاح الكبير في يسراه وهو يتمتم) قتلتك يا فاجرة (يتقدم نحو الأريكة ويتناول القراب ويعيد السيف فيه ثم يعلقه في الجدار ثم يفتح الصوان ويعيد المفتاح فيه ويعلقه ثم يتوجه ناحية السرير فيضطجع فيه بهدوء ويرقد بسلام).

رضوان : (يرنو إلى شهريار هنيهة ثم يأخذ بيد شهرزاد) هلمى . . (يمشيان على أطراف قدميهما حتى يقفا بجوار الباب الأين وهما ينظران جهة السرير).

شهرزاد : (بصوت خافض) هأنتذا قد شهدته الليلة بعينيك... هكذا يفعل هو كل ليلة.

رضوان : أجل ، علاجه هو ما ذكرت لك.

شهرزاد: هذا علاج رهيب. . أما عندك علاج آخر؟

رضوان : لا . . . . ليس له غير هذا ، لا تخافى . . . . ستشفينه من هذه العلة بإذن الله كما شفتيه من العلة الأولى، والآن يا بنيتى طابت ليلتك .

(يخرج رضوان وتوصد شهر زاد الباب ثم تتوجه نحو السرير وتقف قليلا تنظر إلى شهريار في أسى وشفقة ثم تضطجع إلى جواره وتسحب الغطاء عليها وعليه ويظلم المسرح رويدا رويدا وينزل الستار).

## المشهد الثاني: (الوقت ضحي)

(يرفع الستار فنرى شهر زاد واقفة بجوار السرير تنظر إليه فى شغف ثم تجيل كفيها عليه من أسفله إلى أعلاه حتى تصل إلى الوسائد فتلثمها فى رقة وحنان وتعثر يدها على شىء تحت الوسادة فترفعه فإذا هو مفتاح صغير)

شهرزاد : (باديا في وجهها الاهتمام) مفتاح الصوان قد نسيه المسكين فتركه ا

(تتردد قليلا ثم تتوجه نحو الصوان فتفتحه وتخرج منه المفتاح الكبير فتتأمله في شيء من الخوف) ها هو ذا

المفتاح.... مفتاح ذلك الجناح المشئوم.. جناح المرحومة بدور؟ مسكينة... مسكين (تلتمع عيناها كأنما عنت لها فكرة وتسمع حس قادم فتعيد المفتاح في الصوان وتغلقه) من ؟ جمانة.

القهرمانة: (تظهر على الباب الأيسر) نعم يا مولاتي.

شهرزاد : خير يا جمانة؟

القهرمانة : صالحة يا مولاتي جاريتك.

شهرزاد: ما بالها؟

القهرمانة: هى ذى تبكى. . . تترجاك أن تعفيها من القيام بذلك الواجب.

شهرزاد: ادخلي يا صالحة.

(تدخل صالحة وهي جارية شابة سوداء).

شهرزاد: أتعصين أمرى يا صالحة؟

صالحة : لا يا مولاتي ولكني أخاف. . .

شهرزاد : اطمئني . . . أنت في حمايتي وضماني . . . لن يصيبك شهرزاد . . شيء .

صالحة : أعفيني يا مولاتي.

شهرزاد : لا أستطيع أن أعفيك يا صالحة. هذه مشيتة مولاك الملك.

صالحة : مشيئة مولاى الملك؟

شهرزاد : نعم . . . لعبة بريئة نعملها لندخل بها السرور على

قلبه، هيا اذهبي فأطيعي القهرمانة فيما ترشدك.

صالحة : (بانكسار) أمرك يا مولاتي! (تشير لها القهرمانة أن تخرج قبلها فتخرج).

القهرمانة: (تدنو من شهرزاد) مولاتي لا أكتمك أنني خائفة من عاقبة هذا الأمر!

شهرزاد : هيه إذن فأنت التي خوفت الجارية؟

القهرمانة : لا والله يا مولاتي ما قلت لها شيئًا... ولكن...

شهرزاد : فافعلى ما أمرتك ولا تراجعيني مرة أخرى.

القهرمانة: (في انكسار) أمرك يا مولاتي (تهم بالخروج)

شهرزاد : (تنظر نظرة إلى الصوان) أين زوجك يا جمانة ابعثيه حالا إليًا!

القهرمانة : سمعا يا مولاتي (تخرج)

شهرزاد: (تفتح الصوان مرة أخرى وتخرج المفتاح الكبير) لابد لى أن أرى حجرتها. . . يقولون إنها تطل على أجمل منظر في الحديقة . لا ينبغى أن تبقى مغلقة إلى الأبد!

(قرع خفيف على الباب الأيسر)

شهرزاد: ادخل یا سعید!

القهرمان : (یدخل) نعم یا مولاتی.

شهرزاد: أتعرف هذا المفتاح؟

القهرمان : (يظهر في وجهه الرعب) وي! هذا يا مولاتي مفتاح

الجناح الشمالي!

شهرزاد : (تتقدم نحو الباب الأيمن) تعال معى لنفتحه ونراه!

القهرمان : لكن يا مولاتي . . .

شهرزاد: لا تخف. . . لن يعلم أحد. خذ (تقدم إليه المفتاح).

القهرمان : (كالخائف من أن يلمسه) . . . ؟

شهرزاد: ويلك دعوتك تصحبنى هناك لتشجعنى لا لتخوفنى! (تبقى المفتاح فى يدها) هلم إذن (تخرج من الباب الأيمن ويخرج القهرمان خلفها فى تثاقل)

(تدخل القهرمانة من الباب الأيسر منطلقة)

القهرمانة : (عند دخولها) مولاتى هذا والدك. . . (لنفسها) أوه ليست هنا (تكشف الستارة فتطل ثم ترتد) ولا هنا.

صوت : ( من ناحية الباب الأيسر) شهر زاد!

القهرمانة : تفضل يا سيدى الورير . . . تفضل . (يدخل نور الدين)

ريدس تور الدين

نور الدين: اين هي مولاتك؟

القهرمانة : كانت هنا منذ قليل. لعلها يا سيدى. . . سأدعوها لك.

نور الدين : (يجلس على الأريكة) رويدك يا جمانة لا تستعجليها . .

خبريني أولا ماذا تشكو مولاتك؟

القهرمانة : اسم الله حارسها ! - لا تشكو شيئًا.

نور الدين : (متعجباً) أليست متوعكة اليوم؟

القهرمانة: لا يا سيدى (كأنها تتذكر شيئا فتستدرك) عفوا يا سيدى نعم هى متوعكة. . . متوعكة قليلا ولكن لا باس عليها.



لابد لى أن أرى حجرتها

(سر شهرزاد)

نور الدين: (ينظر إليها في استغراب....)

القهرمانة: سأدعوها لك يا سيدى الوزير (تهم بالخروج من الباب الأين).

نور الدين : أخبريها بمجيئي فقط ولا تستعجليها فإني منتظر.

القهرمانة : سمعا يا سيدى الوزير (تخرج منطلقة).

نور الدين : (يتنهد) هه . . . للقصور أسرار! حتى ابنتي صارت

حقيقتها تبهم على ! (ينهض فيقف أمام الشباك) هذه القهرمانة العجوز كم في ضميرها من حبايا ! شهر زاد عينى عليك باردة يا شهرزاد!

(تدخل شهرزاد)

شهرراد: (في شوق) أبي! (تتقدم نحوه)

نور الدين : (يركع لها مبتسما) مولاتي الملكة!

شهرزاد : (تأخذ بيده فتقبلها) ما هذا يا أبى ؟ ألم أقل الك مرارا

ألا تفعل؟

نور الدين : (باسما).

وستركع لى أمى وأبى

أم الملكة . . وأبو الملكة!

شهرزاد : (تضحك) إنما ذلك يا أبى من وحى الدف، وأنا دائما ابنتك المطيعة!

نور الدين : هيه تعالى هنا. . . إني جئت الآن لأعودك.

شهرزاد: لتعودني ؟

نُور الدين : نعم ولكني لا أرى عليك أي بأس، فما خطبك؟

شهرراد : (تضحك) إذن فلهذا جئت؟ ظننتك تزور ابنتك!

نور الدين: ويحك يا شهر زاد ! أأترك عملى بدار الوزارة لأزور ابنتى في مثا, هذا الوقت؟

شهرزاد : (في ضحكها) لكن من هذا الذي أزعجك بهذا الخبر؟

نور الدين : روجك. . . شهريار .

شهرزاد : شهریار؟

نور الدين : نعم، أرسل إلى من الصباح لأعودك وأطمئن على صحتك.

شهرزاد : (تتنهد في رضي) أوه... ما أشد حبه لي وحنوه على ! مسكن!

نور الدين : ويلك يا شهر زاد هذه بدوة من بدواتك؟ إياك يا بنيتى أن تسرفي فيما لك من الدالة عليه!

شهرزاد: اطمئن يا أبى إنما هى حيلة بريئة وكذبة بيضاء لا ضير

نور الدين : ويحك أنت شجعته على مزاولة هذه الرياضة ثم تتركينه يخرج وحده!

شهرزاد : إنما هو يوم واحد يا أبي... اليوم فقط.

نور الدين : لا حق لك. لقد هممت أن أبعث إلى والدتك وأختك لتعوداك اليوم.

شهرزاد: (مجفلة في إشفاق) كلا يا أبي لا تفعل! ليس اليوم...

نور الدين : . إنما قلت «هممت» ولم أقل أنى سأفعل . لكن ما خطبك يا بنيتى؟ ولم أشفقت من حضورهما اليوم؟ هل من مانع؟

شهرزاد : (كالمعتذرة) لا يا أبى لا مانع من ذلك إلا أن زوجي. .

أنك . . قد . . . قد . . .

نور الدين : (يقاطعها كأنه يعفيها من القول) حسبى يا شهر راد.... لا شأن لى بما بينك وبين روجك.

(يضحك).

شهرراد : (تضحك أيضا) يا أبى أنا منك وأنت منى ليس بيننا سر. نور الدين : (يضرب على كتفها ضاحكا) دعى عنك هذا ياماكرة لقد كتمت عنى ذلك السر الذى حيرنى وحير البلاد! كتمته

حتى عن والدتك!

شهرزاد : (تضحك في استحياء) يا أبي يا خير الآباء أيعنيك كثيرا أن تعرف ذلك السر أنت وأمي؟

نور الدين : (باسما) لا لا لا لا اكتميه حتى عن رضوان الحكيم!

(يقهقهان معا قهقهة عالية)

نور الدين : (ينهض لينصرف) ويلى . . . سرقنى الوقت هنا عندك . . . دعيني أرجع إلى عملي!

شهرراد : (تنهض) انتظر قليلا يا أبى (تنها الله الحبل المعلق فتشده)

نور الدين : ماذا تصنعين؟ شهرزاد : سآمر القهرمانة لتحضر لك شيئًا من شراب.

نور الدين : (ممازحا بصوت خافض) من أين؟ من حوض الحديقة

بعدما اغتسلت الجواري فيه؟

سامحك الله يا أبي. لم يعد يدخل القصر شيء من شهرزاد

ذلك النوع الذي تشير إليه!

نور الدين : ولا قطرة واحدة. شهرزاد : ولا قطرة واحدة.

نور الدين : ولا فصا من تلك القصوص التي تطير بصاحبها من الأرض ذات الصدع إلى السماء ذات الرجع؟!

شهرزاد : (ضاحكة) ذاك يا أبي أقصى عنا اليوم وأبعد. قد كره شهريار كل ذلك ومنع دخوله إلى القصر.

نور الدين : (ضاحكا) إذن فلا شراب لي عندكم!

شهرراد : سنسقيك من الشراب الذي تحبه - شراب اللور.

نور الدين : (ماضيا في مزاحه) يا حبيبتي ذلك شراب كنت أتعاطاه في عنفوان الشباب أما اليوم فلا أقدر إلا على ذلك

النوع الذي لم يعد موجودا عندكم.

(يقهقهان معا للنكتة)

القهرمانة : مولاتي .

نور الدين: (يلتفت إليها باسما) إياك يا جمانة أن تحضري لي شيئًا

من الشراب فإني خارج الساعة (يهرول نحو الباب ر ال**يخرج)** المنافقة ا شهرزاد : (تستوقفه وتقبل يده) إذن بلغ تحيتي للوالدة

نور الدين : (يقبل رأسها) كلا لن أبلغهما شيئا.

شهرزاد : ها ؟.

نور الدين : لا ينبغي أن يبلغهما أنك ضحكت على :

فسحبتمانی من عملی لأعود مریضا

(يخرج).

شهرزاد : (للقهرمانة في ابتسامة ذات معنى) هيأت العي

القهرمانة : نعم يا مولاتي.

شهرزاد: أحضريه الساعة لأراه (تهم القهرمانة با تنسى طبق التفاح... أحضريه معك

القهرمانة: (تتمتم) التفاح المشئوم (في توسل) يا مو ا التفاح شؤما علينا من قبل.

شهرزاد : (في شيء من الحدة) قلت لك يا جمانة د أؤمن بها وأنا. . افعلي ما آمرك.

القهرمانة: سمعايا مولاتي.

(يدخل القهرمان مسرعا يلهث)

القهرمان : مولاتي مولاتي. مولاي الملك قادم في الطر

شهر زاد : (مرتبكة) يا ويلتا . . أسرعى يا جمانة انطلا

القهرمانة : حالاً يا مولاتي (تخرج منطلقة)

شهرزاد: (للقهرمان) رأيته من المرقب؟

القهرمان : نعم . . . . وقفت أرقبه من ساعة ما أمرتني ـ

شهر زاد : أحسنت . قد توقعت أن يعود اليوم قبل

لنفسها) مسكين الم يطب له الصيد وحده.

القهرمان:: (تتهيأ للخروج) تريدين منى شيئا بعد يا مولاتى؟

شهرزاد: اسمع! (بصرامة) حذار ثم حذار أن تطلع مولاك على

هذا التدبير كما فعلت من قبل!

القهرمان : لا يا مولاتي لن أفعل.

شهرزاد : (تخرج المفتاح الكبير من وسطها فتعيده إلى الصوان ثم تغلقه) لا رأيت شيئا ولا سمعت شيئا. . فهمت؟

القهرمان : أجل يا مولاتي . . . لا رأيت ولا سمعت .

شهرزاد : (تضع مفتاح الصوان تحت الوسادة حيث وجدته من قبل) انظر من الشباك وابق واقفا حتى يقبل (تدخل القهرمانة تحمل طبق تفاح وتسوق أمامها عبدا أسود وهو يرتعد خوفا)

شهر زاد : (تتأمله علوا وسفلا فيبين في وجهها الرضا) بالك من عبد ( تأخذ بيده نحو المخدع الجواني ) تعال يا عبد . . . لا تخف! هاتي الطبق يا جمانة!

القهرمان : مهلا يا جمانة (يسرع نحوها فيتفقد الطبق كأنه يبحث بين التفاح عن شيء)

شهرزاد : ويلك لا تترك الشباك!

القهرمانة : لا تخف . . . من غير سكين!

(يعود القهرمان إلى جوار الشباك وتخرج شهر زاد والقهر مانة).

القهرمان : (يتمتم) ربنا يستر ويجعل العاقبة سليمة!

إن وقع المحدور ـ لا سمح الله ـ فلن ننجو هذه المرة!... (تلحقه روعة فينطلق نحو الستارة) مولاتي! مولاتي! مولاتي! قد أقبل في الحديقة!

شهرزاد: (رابطة الجأش) لا تضطربا... احرجى أنت من هنا (تشير إلى الباب الأيسر) وانطلق أنت فاستقبل مولاك! حداريا سعيد!

القهرمان: اطمئنى يا مولاتى! (يخرج منطلقا من الباب الأيمن وتخرج القهرمانة من الباب الأيسر)

شهرزاد: (ترفع بصرها إلى السماء) يا إلهى، هب لى قوة من عندك! (تدنو من المرآة فتحل شعرها وتشعثه) هكذا. . . نعم هكذا . . . لكن الثياب (تنطلق نحو المخدع فتخرج) . (يدخل شهريار بملابس الصيد وقد بدت عليه دلائل الصحة والسعادة)

شهريار : شهرزاد ، شهرزاد ، (يتوجه نحو المخدع)

شهرزاد : (تدخل في شيء من الارتباك وقد خلعت حلتها الأولى واكتفت بغلالة مما يلبس عند النوم)

شهریار ! مولای ا

شهريار : (يعانقها ويقبلها) كيف أنت الآن يا حبيبتى ؟ زال عنك ذلك الصداع الشديد؟

شهرزاد : الحمد لله . . . سقانى رضوان الحكيم دواء آخر بعد خروجك فزال الصداع لساعته .

شهريار : الحمد لله .

شهرزاد : لكن ماذا جاء بك اليوم قبل ميعادك؟

شهریار : لم یلد لی الصید وحدی یا شهر زاد.

شهرزاد: عندك رجالك!

شهريار : ماذا أصنع بهم ؟ إنما يلذ لى ذلك حيث تكونين معى.

شهرزاد : فياليتك انتظرت قليلا ولم تدخل توا عندى.

شهريار : لم يا حبيبتي..

شهرزاد : حتى أغتسل وأتهيأ لك . لقد كنت ذاهبة لاستحم حين دخلت .

شهريار : أو من أجل هذا؟

شهرزاد : نعم لا ينبغي يا مولاي أن أستقبلك هكذا.

شهریار : (یقبلها) ویحك یا شهر زاد إنی أحبك أحبك كیفما تكونین (یأخذ بیدها نحو الأریكة) هلمی أجلسی.

شهرزاد: ألا أرتدى حلتى يا مولاى وأصلح شعرى؟

شهریار : کلا کلا . . . ابقی کما أنت . . أنت هكذا أجمل وأروع؟

شهرزاد : كما تشاء يا حبيبي (تجلس إلى جانبه)

شهريار : خبريني . . ألم يحضر والدك ليعودك؟

شهرزاد : بلى ، جاء منذ قليل وخرج . يا ليته لم يجيء،

شهريار : لم يا شهر زاد؟

شهرزاد : شغلنی وشغل نفسه دون موجب. أتدری ماذا قال؟

شهريار : ماذا قال؟

شهرزاد: قال إنه ترك عمله ليعودنى فإذا به يجدنى أكثر عافية

شهريار : (يقهقه ضاحكا) ما أظرفه ! ما أظرفكم جميعا يا آل نور الدين ( يتنهد) شد ما أنا مدين لكم.

شهرراد : بل نحن المدينون لك. جعلت أبي وزيرا وجعلتني ملكة.

شهريار : كلا يا حبيبتى . . . أبوك أنقذ البلاد وأنت أنقذت شهريار!

شهرزاد : لك أن تقول ذلك عن أبى إذ أصلح لك ما أفسده ركن الدولة وزيرك السابق. أما أنا فما صنعت لك شيئًا.

شهريار : بل أصلحت لى أنت ما أفسدته تلك الخائنة الفاجرة! (يبدو في وجهه الغضب).

شهرزاد : غفر الله لها . . . لا ينبغى أن تذكرها بالسوء وقد ماتت!

شهریار : (یزداد حدة) بل لعنها الله حیث ثوت! لن أنسی ماحییت أنها خانتنی مع عبد قذر ا خانتنی مع عبد قذر.

شهرزاد : (تصمت قليلاً ويتغير وجهها كأنها تريد أن تبكى) ؟ . .

شهريار : ما خطبك؟

شهرزاد : لا شيء يا مولاى (تنشج باكية).

شهریار : تبکین علام یا حبیبتی ؟ ماذا یبکیك؟

شهرزاد: ما كان لى أن أثير شجونك يا مولاى.

شهريار : شجوني ؟ أي شجون؟

شهرزاد : سامحنی یا مولای فما قصدت والله آن آکدر صفوك.

شهریاز : (یضمها إلیه) ویحك یا حبیبتی اتظنین آن ذلك یكدر صفوی الیوم أو یثیر عندی أی شجن؟ قد سلوت كل

ذلك يا شهرزاد منذ رأيتك وسعدت بحبك!

شهرزاد : (يتبلج وجهها قليلا) أحقا يا حبيبي أنك غير ساخط على؟

شهريار : ويحك إن لك أحيانا لغرارة كغرارة الأطفال الصغار! كيف أسخط عليك يا حبيتي وأنت التي وجدتني عليلا

فشفيتني وشقيا فأسعدتني وحائدا عن الصراط السوي

فهديتني إليه؟

شهرزاد : (تبتسم ضاحكة) وماذا أيضا؟

شهريار : ماذا أقول؟ أنت أنقذتني وكفي.

شهزاد : إنك لسريع النسيان.

شهريار: ماذا تعنين؟

شهرزاد: ما أسرع ما نسيت ليلة رفافي إليك!

شهريار : من قال لك إنني نسيتها؟ إنها ليلة لا تنسي ا

شهرزاد : أو تذكر كم مضى منذ تلك الليلة؟

شهريار : (متفكرا ليتذكر) حوالي . . .

شهرزاد : لا أريد حوالي . أريد عدد الليالي بالضبط!

شهریار : کم ؟

شهرزاد: ألف ليلة و ليلة!

شهريار : (مستغربا) الف ليلة وليلة؟ ما اسرع ما مرت! كنت أحسبها دون هذا بكثير.

شهرزاد : ألم أقل لك أنك سريع النسيان؟

شهريار : أنا لا أجيد الحساب مثلك ولكنى لم أنس ليلة الزفاف كما رعمت!

شهرزاد: بل نسيتها وإلا لذكرت أن الملك شهريار هو الذي تعطف على شهر زاد فأنقذها من سيف الجلاد!

شهریار : (یضحك) سیف الجلاد ! وما زلت تذكرین ذلك یاشهرزاد؟

شهرزاد : من ذا يستطيع أن ينسى حادثا جللا كهذا في حياته؟

شهريار : أجل كلما تفكرت كيف نجوت تلك الليلة منى ملكنى العجب وحيرني السبب.

شهرزاد : تعجب من نفسك أم تعجب منى؟

شهریار: أعجب منك كیف سحرتنی وأعجب من نفسی كیف خضعت لسحرك! خبرینی یا شهر زاد كیف كان شعورك تلك اللیلة؟

شهرزاد: أعفني يا مولاي ا

شهریار: بحیاتی علیك!

شهرزاد: من العسيريا مولاى أن أصفه لك إلا على طريقة

الأمثال فهل أضرب لذلك سثلا؟

شهريار : هاتي!

شهرزاد

مثل ذلك يا مولاى كمثل حمل وديع طالما سمع من أهله ورفاقه حديث الأسد الكاسر الذى روع الغابة كلها بجولاته وصولاته فما ينجى فرائسه منه مهرب ولا معتصم ـ فكان ذلك الحمل يخافه خوف الموت ويعجب منه فى وقت واحد... يشتاق أن يراه من بعيد ... أن يلقى نظرة واحدة عليه وهو فى مأمن من بطشه وفتكه يلقى نظرة واحدة عليه أحيانا لو يرتمى بين ذراعيه ليتحسس لبدته الغليظة الخشنة لحظة واحدة من الدهر

يموت بعدها قرير العين أن امتاز بذلك عن بقية القطيع

المهمل الذي يعيش نسيا منسيا ويموت نسيا نسيا!

شهريار : (يصيح معجباً) الله! الله!

شهرزاد : أعجبك المثل يا مولاى؟

شهریار: أعجبنی ؟ هذا شعر یا شهر زاد هذا سحر! أكملی!

شهرزاد : تصور يا مولاى هذا الحمل الوديع وقد أغمض عينيه ذات يوم وفتحهما فإذا هو بين يدى ذلك الأسد الكاسر

نفسه بلحمه ودمه ولبدته ومخالبه. فملكه من الروع ما أنساه الروع نفسه، وإذا سكينة عجيبة نزلت في قلبه، وإذا شيء ألهمه أن يستعطف الأسد الكاسر عسى أن يبقى عليه ولو ليلة واحدة يفعل الله بعدها ما يشاء. وإذا الأسد الكاسر يرق لفريسته فيبقى عليها لا ليلة واحدة بل

سبعين ليلة!

شهريار: سبعين ليلة فقط؟

شهرزاد : بالعد والتمام.

شهريار : و بعدها؟

شهرزاد : جاءت ليلة الهول . . . الليلة الحادية والسبعون!

شهریار : (یضحك) ماذا جری فیها؟

شهرزاد : غلب الطبع التطبع يا مولاى ورجع الأسد الأليف إلى شراسته الأولى فانقض على الحمل الوديع دون رحمة

ولا شفقةا

شهريار : (باسما) افترسه؟

شهرزاد : افترسه وأكله!!

شهريار : (يقهقه ضاحكا) لكن الحمل ما يزال حيا يرزق حتى اليوم!

شهرزاد : ذاك شيء آخر يا مولاي ا

شهریار : کیف ؟

شهرزاد : إنما صورت لك شعورى قبل الليلة الحادية والسبعين ولم أصف شعوري بعدها.

شهريار : فما شعورك بعدها؟

شهرزاد: أستحى أن أصفه لك.

شهريار : (عازما عليها) بحياتي عليك!

شهرزاد : هل لى أن أضرب لك مثلا آخر؟

شهريار : افعلى.

شهرزاد: تذكرت يا مولاى ذلك الأثر الذى يحكى عن مخاضة من النار تعترض سبيل المؤمن الصالح يوم القيامة فيتردد لحظة في اجتيازها، ولكن الهول لا يمهله واليقين لا يخونه، فيخوضها وهو يتوقع أن يحول في داخلها رمادا. فإذا هو بقدرة الله في جنة خضراء ظلها ظليل

ونسيمها عليل ويجرى منه تحتها نهر سلسبيل.

شهريار : (يضحك) بل أنت تلك الجنة الخضراء يا شهر زاد وأنا ذلك الداخل السعيد! آه يا ليت لى ريشة من جناح خيالك إذن لاستطعت أن أصور بعض مالك في قلبي!

شهرزاد : مولای أنت تملك الجناح الذی عندی لأنك تملك الطائر كله!

شهريار : قد يملك أحدنا العصفور ولكنه لا يقدر أن يطير كما يطير العصفور!



أهذه هي الرجولة التي تقصدين ؟

شهرزاد: لا ينبغى لك يا سيدى أن تتمنى ما لا يكون. إن من لطف الله بخلقه أن لم يجعل للأسد أجنحة وإلا لما عاش على ظهرها سواه.

شهريار : لكنك قصصت على يوما حديث الأسد الطائر! ألا تذكرين؟

شهرزاد : ذاك المخلوق لا وجود له إلا في الأساطير ولم يره حتى السندباد البحري نفسه.

شهريار : وما هذا السندباد البحرى الذى تكثربن الحديث عنه؟ اليس شخصًا خرافياً لا وجود له هو أيضا؟

شهرزاد: كالا يا مولاى إن وجوده أثبت من وجودى ووجودك. إنه ذلك الخالد الذى روت حديثه الأجيال قبلنا وستروى حديثه الأجيال بعدنا ما بقى فى الدنيا سامر.

شهريار : ويلك لقد جعلتني أغار من هذا السندباد.

شهرزاد : تغار منه ؟

شهریار: من فرط ما أری من إعجابك وتحمسك وأنت تروین قصص رحلاته ومغامراته. لا شك یا شهر زاد أنك تحسنه.

شهرزاد: حبا جما.

شهریار : آکثر منی؟

شهرزاد: (باسمة) سؤال محرج!

شهريار : لا عليك . . . أصدقيني . هل تحبينه أكثر مني؟

شهرزاد : نعم ...، سأظل أحبه أكثر منك حتى تكون مثله فأحبك حينئذ خيرا منه.

شهريار: أكون مثل ذلك الصعلوك!

شهرزاد : البطل بطل يا مولای ولو كان صعلوكا!

شهریار: هذا رأیك فیه؟

شهرزاد: ورأى كل امرأة . صدقنى يا مولاى لا توجد امرأة في الدنيا لا تتمنى أن تكون للسندباد.

شهریار : ماذا یعشقن فیه ؟

شهرزاد : إنه رجل ا

شهريار : (في شيء من الارتياب) رجل؟

شهرزاد: نعم ، رجل مغامر جرىء اتخذ الدنيا كلها وطنه وشعوب الأرض كلهم شعبه وشهد من عجائب خلق الله مالم يشهد مثله بشر قبله ولا بعده حتى يومنا هذا؟

شهريار : (كأنما سرى عنه) أهذه هي الرجولة التي تقصدين؟

شهرزاد: وأي رجولة!

شهريار : (باسما) عهدى بالنساء يعشقن الفحولة!

شهرزاد : أهون بها مزية تفضلكم فيها التيوس والديكة!

شهريار: (يقهقه ضاحكا) قد علمت أيتها الماكرة إلى أى غرض ترمين! لن تكفى عن مثل هذا الحديث حتى أستجيب لإرادتك فأترك هذه السعادة التى أنا فيها لأهيم وحدى في البلاد وأتشرد في أقاصى الأرض.

شهر زاد : كلا لن تكون وحدك يا شهريار... سأكون أنا رفيقتك.

شهريار : يا حبيبتي ذاك أشق على نفسي وأشد مضاضة.

شهرزاد : لو جربت لذة ذلك مرة واحدة فلن تسلوها مدى الحياة!

تخیل یا مولای کم کانت لذة السندباد البحری حین نزل . علی تلك الجزیرة الصغیرة فی البحر فما أن أوقد النار علیها لطهی طعامه حتی تحرکت الجزیرة فإذا هی حوت کبیر! تصور کم کانت متعته حین مشی ذات یوم فی شمس محرقة إذ أقبل من جهة الشرق صوت هائل یصم

أذنيه وإذا الأرض قد أظلمت في عينيه وإذا سحابة سوداء تسد وجه الشمس ثم إذا بها تنقشع في مثل لمح البصر وإذا شيء كهيئة الطائر لاح له مسرعا صوب الغرب ولم يلبث أن غاب. فلما أفاق من دهشه سأل

بعض الناس عنه فقيل له ذلك هو الرخ!

شهريار

: لو سمعت مثل هذا الحديث قبل أن ألقاك يا شهر زاد لربما انصعت إلى السفر فرارا من الشقاء الذى كنت فيه. أما اليوم وقد اطمأنت نفسى وتمت النعمة على فلا والله لا أخاطر بسعادتى الراهنة من أجل سعادة أخرى تزعمين أنى سأجدها في شد الرحال من بلد إلى بلد!

شهرزاد: ألا تخشى يا شهريار أن تفقد هذه السعادة يوما ما؟ شهريار: (فى ارتباع وإشفاق) لا قدر الله ذلك يا شهر زاد! مابقيت لى ياحبيبتي فسعادتي باقية!

شهرزاد : أخوف ما أخافه يا حبيبي أن نفقدها وأنا معك!

شهريار : كلا يا حبيبتي هذا لن يكون!

شهرزاد : قد تسامني يوما وتمل عشرتي فتهجرني!

شهريار : ويحك ماذا تقولين ؟ أنا أسأمك ؟ أنا أملّ عشرنك؟

شنهرزاد : سنة الحياة يا مولاى . . . . كل شيء يسأم إذا بقى على وتيرة واحدة!

شهریار: ولکنك لست كذلك یا شهرزاد، أن فتنتك تتجدد كل حين. كل يوم تكشفین لی عن دنیا جدیدة من حسنك وسحر حدیثك؟

شهرزاد: الحسن يا مولاى لا يدوم فى هذه الحباة، وسحر الحديث قد يبطل يوما حين ينضب معين القصص الذى يلذ لك الاستماع إليه.

شهريار : كلا لن ينضب ذلك المعين أبدا، فها قد مرت ألف ليلة ولحدة لم تطرفيني فيها بقصة بارعة أو فصل شائق من قصة بارعة.

شهرزاد : ألا تخشى يا سيدى أن تمل حديثي يوما؟

شهريار : كلا . . . حديث شهرزاد لا يمل أبدا.

شهرزاد : قد مللته ذات ليلة فقطعته قبل أن أتمه.

شهريار : لا أذكر اني فعلت ذلك قط. . . متى ؟

شهرزاد : (ضاحكة) ليلة الحادية والسبعبن!

شهريار: (يقهقه ضاحكا) ليلة الحادية والسبعين! ذاك شيء آخر ياشهرزاد. ما كان ذلك عن سامة منى لحديثك العذب ولكن سولت لي نفسى ليلتئذ أن أسترق السمع إلى حديث أعذب! وكلا الحديثين يا حبيبتي منك وإليك!

شهرزاد : قد تسول لك نفسك يوما فتسترق السمع إلى حديث أعذب من هذين الحديثين معا!

شهريار : من شهر زاد وإليها؟

شهرراد : بل من شهر زاد أخرى!

شهريار : كلا . . هذا لن يكون . . . ليس فى الوجود يا حبيبتى غير شهرزاد واحدة! لن يجود الدهر أبدا بمثلك!

شهرزاد: لا تحجز واسعا يا شهريار...إن غنى الطبيعة عظيم وكرمها أعظم. انظر إلى فصل الربيع كيف تنطلق يدها فيه فتنثر على الدنيا من بدائع حسنها وألوان فتونها بغير مرز ولا حساب!

شهریار: (یتنهد) آه یا شهرزاد قد شهدت خمسة وثلاثین ربیعا فی اجمل الحدائق وأزکی الربوات فلا والله ما رأت عینی زهرة لها ریحانة أجمل أو أنضر أو أزکی شمیما منك!

(یعانقها ویقبلها قبلة طویلة) شهرزاد!

شهرزاد : (تتملص من بين ذراعيم وتنهض واقفة) ما هذا يا شهريار؟ ما ينبغى أن ترانى إلا في حجاب الليل! شهريار : أتخافين من ضوء النهار؟

شهرزاد: بل أستحى من عينه المتطلعة!

شهريار : إذن فسأرخى الستائر على جو المخدع فلا ترانا عين النهار (يهم بدخول المخدع)

شهرزاد : (تعترض سبیله فی جزع وإشفاق) یا مولای . . . لا تدخل مخدعی الآن!

شهریار : (متعجبا) مخدعك؟

شهريار : ما خطبك يا حبيبتي ؟ ما المانع؟

شهرزاد: (تظهر الارتباك) لا أحب يا مولاى أن . . . أن تطلع على أشيائى!

شهريار: (يبدو الارتياب في وجهه) أشيائك؟

شهرزاد : أرجوك يا مولاى. عد. . . عد إلى بعد قليل! شهريار : لا بنغي أن يخفي على سد ا (يجاول الدخول)

شهريار : لا ينبغى أن يخفى على سرا (يحاول الدخول)

شهرزاد : (تعترض طريقه بشدة وإصرار) لا لا. . لا تدخل!

شهريار : (ينحيها عن طريقه بقوة ويقتحم المخدع) دعيني ويلك!

. \_-\_\_

شهرزاد : أوه !

شهريار : (صوته داخل المخدع) وى ! ماذا أرى ؟ كلبا أسود؟ أحى أنت بعد؟

شهرزاد : (على باب المخدع) مولاى لا تمسه بسوء...إنه برىءا

شهریار : (یظهر علی الباب فتتراجع شهرزاد) بری، ویلك! أتخفینه فی مخدعك وتقولین بری،!؟

شهرزاد: يا ويلتا . . قد وقع ما كنت أحذر!

شهريار

: (يتمتم كالفاقد وعيه من شدة الألم) سراب في سراب! كل النساء بدور! كلهن سواء! داء عياء ليس له دواء ولا منه شفاء. حتى شهرزاد التي من أجلها غفرت كل ذنب للزمان وآمنت بالحياة من جديد: اليوم ضاع كل شيء: اليوم حل الشقاء وهانت الحياة العفاء: أيتها القصور الشاهقة التي بناها الحلم وزخرفها الحيال انهاري اليوم على رأسي وادفنيني بين أنقاضك!!

شهرزاد : إياك يا مولاى أن تظن بى السوء. إنما كان عندى فركبه الخوف إذ أنت أقبلت بالمخدع واختبأ فيه!

شهريار : (يثور كأنما يسترد وعيه) اخرسي يا فاجرة! (يتوجه نحو السيف المعلق في الجدار) شهرزاد: (تنطلق نحو المخدع فتخرج) ... ؟

شهريار

: (يمشى مترنحا نحو المحدع ولا سيف بيده) آه من ضحك الأقدار على ، يا إلهي ألهذا حلقت النساء؟!

(تدخل شهرزاد مرتدية معطف سابغا وهي تدفع

أمامها الجارية صالحة وقد خلعت عنهما ثيباب العبد وعمامته وهي ترتجف خوفا )

شهر زاد : (تحمل فی یدها ثیاب العبد وعمامته) ها هو ذا العبد یا مولای و هذه ثیابه وعمامته (تندفع مقهقهة).

شهريار : (يرنو في ذهول إلى الجارية) ...؟

شهرزاد: هذه صالحة يا مولاى (تمضى في قهقهتها).

شهريار : (يغيب في المخدع قلبلا ثم يعود وقد ظهر في

وجهه حزن شديد ) ما هذا الذي صنعت ؟

شهرزاد : (ضاحكة) إنما أردت أن أمزح معك لأرى كيف تغار على .

شهريار : (يسقط السيف من يده وينظر إلى الجارية) ماذا تصنعين بعد ؟ احرجي !

صالحة : (مضطربة في وجل) سمعًا ينا مولائ (تخبرج من الباب الأيسر).

شهرزاد : (بين الابتسام والإشفاق ) أغضبك صنيعي هذا

يا مولاى؟ طننتك ستضحك معى ملء فيك.

شهریار : (یثور فی حزن وغضب ) اخرجی یا ملعونة! اغربی عن وجهی!

شهرزاد : لكن . . . .

شهریار : (تزداد ثورته ) اخرجی! اخرجی! ( ینطرح علی الأربكة باكیا ینتحب ) . . .

شهرزاد : (تلتفت إلبه في أسى) وا كبدى عليك يا شهريار! (تخرج)

(ينهض شهريار فجأة ويفتش جيوبه كأنه يبحث عن شيء ثم يتوجه إلى السرير فيجيل يده بين الوسائد حتى يخرج المفتاح الصغير فينطلق إلى الصوان فيفتحه ويخرج المفتاح الكبير)

شهريار : (ينظر إلى المفتاح مليا والدموع في عينيه ثم يندفع ، يلثمه ويضمه إلى صدره وهو يتمتم) قتلتها وهي بريئة . قنلتها وأنا أعلم أنها بريئة! (يترنح في إعياء حتى ينطرح مرة أخرى على الأريكة وهو ينتحب انتحاب الطفل).

(يدخل رضوان متسللا من الباب الأيمن ويشير بيده نحو الباب كأنه يقول لشهرزاد الواقفة خلف الباب

اتركيني معه وحدي)

رضوان : (يضع يده بلطف على ظهر شهريار) . . . !

شهريار: اتركني وحدى.... لا أريد أن أراك.

رضوان : مولای . . . أنا رضوان!

شهریاد : (یرفع رأسه فیتعلق برضوان) رضوان! رضوان!

أغثني يا رضوان!

رضوان : (یهدهده کالطفل) ماذا بك یا بنی؟

شهريار : أنا أشقى الناس يا رضوان ! أنا أشقى إنسان!

رضوان : الله موجود يا بني!

شهريار : قتلتها يا رضوان ! قتلت بدور!

رضوان : نعم نعم.

شهريار : قتلتها وهي بريئة ا قتلتها وأنا أعلم أنها بريئة ا

رضوان : نعم نعم أعرف ذلك.

شهريار : (ينظر إليه مستغربا) تعرف. . .؟

رضوان : نعم یا بنی أعرف كل شيء . ، وأنا الذي أوعزت

إلى شهر زاد أن تصنع هذا الذى صنعته اليوم.

شهريار : أنت!

رضوان : لأوقظك يا بنى من غفلتك.

شهريار : حرام عليك! كنت سعيدا فأشقيتني !

رضوان : بل كنت شقيا فاردت أن أسعدك. إنك لا تدرى. ماذا تصنع كل ليلة وأنت نائم.

: (مستغربا) وأنا نائم؟

رضوان : كنت تقوم من فراشك هذا فتجرد سيفك وتذهب إلى الجناح الشمالى حيث تقتل شبحها وشبح العبد هناك ثم تعود إلى مضجعك كأن شيئا لم يكن.

شهريار : (مرتاعا) يا إلهي! أحقا كنت أفعل ذلك؟

: كل ليلة.

شهریار: شهرراد هی التی . . . ؟

رضوان : نعم

شهريار

رضو ان

شهريار : ولكنها لم تخبرني!

رضوان : لم تشأ أن تؤلمك أو تروعك فاحتملت الألم والروع وحدها صابرة.

شهريار : ويلى عليها ! أما كان جائزا أن أضربها بالسيف وأنا لا أشعر؟

رضوان : كلا ما كان ذلك ليحدث فقد كنت تطلب الملكة بدور لتسوغ قتلها لنفسك حتى لا يؤنبك ضميرك فيكدر عليك الصفو الذي كنت فيه.

شهریار نقی أسی) صدقت یا رضوان . . . هذا حق . . .



أنت لا تدرى ماذا تصنع كل ليلة وأنت نائم

ولكن ماذا صنعت أنت اليوم؟ ما ردت على أن نكأت بقلبى جرحا قديما كان قد اندمل فعاد اليوم يشخب دما.

رضوان

ما قصدته أن يكون . . . لقد اندمل جرحك على فساد فكان لزاما على أن أفجره ليخرج ما فيه من الأذى حتى يندمل على طهارة ونقاء.

شهريار

رضوان

: (یبکی) هیهات یا رضوان... هیهات بعد الیوم آن یندمل . هیهات آن آنسی آنتی قتلت تلك النفس البریئة وأنا أعلم أنها بریئة . ثم قتلت عشرات العذاری بعد ذلك دون آن أمس واحدة منهن! كیف أنسی كل ذلك یا رضوان؟

رضران : لا ينبغى أن تنسى ذلك يا شهريار.

شهريار : إذن فكيف يطيب لى العيش وهذه الجرائم ماثلة أمام عينى؟ كيف أقف أمام ربى فى الصلاة وفى عنتى كل هذه الدماء؟

رضوان : كفر عن ذنوبك يا شهريار فإن الحسنات يذهبن السيئات، واستغفر ربك فإنه غفور رحيم.

شهريار : كيف أكفر عن ذلك يا رضوان ؟ ماذا أصنع؟

: ادفع أولا ديات العذاري اللاتي قتلتهن فتطيب بذلك

قلوب آبائهن وذويهن.

شهريار : أجل،سأفعل ذلك.

رضوان : ثم أعلن في شعبك أن من كانت له بنت عذراء فلم وجها وعليك أنت مهرها.

. شهريار : ويغفر الله لي يا رضوان إن فعلت؟

رضوان : ذاك وعد الله يا بنى يغفر لمن يشاء من عباده، ولكنى أضمن لك أنك سترضى عن نفسك ويطمئن بالك ويصفو لك عيشك.

شهريار : (يهب واقفا في عزم وقوة) إذن فماذا أنتظر؟ سأنطلق إلى دار الوزارة لآمر نور الدين بتنفيذ ذلك في الحال.

رضوان : (ينهض) بل تبقى أنت هنا وأتولى أنا تبليغ أمرك إلى وزيرك.

شهریار : (یعانق رضوان متأثرا) لا عدمتك یا رضوان . . . لا عدمتك یا رضوان (یقبل رأسه)

رضوان : (باسما) لا يابنى . . . دع هذه التكرمة لمن هى أولى منى بذلك .

شهريار : يا بئس ما صنعت ، لقد طردتها من وجهى وأنا لا أعي ما أفعل. رضوان : (عند الباب) ها هى ذى زوجتك.... تعرف شانك معها ! (يخرج وتدخل شهرزاد).

شهریار : (فی حنان واستعطاف) شهرزاد!

شهرزاد : (تقف بعيدا كالعاتبة المتأبية) بعد ما طردتنى من وجهك.

. شهریار : أوه سامحینی یا حبیبتی . . . سامحینی (یقترب منها).

شهرزاد: (تبتعد عنه) يا ملعونة!

شهريار : حنانك يا شهرزاد! ملعون اللسان الذي تحرك بهذه الكلمة في حقك!

شهرزاد : (تدنو منه) كلا يا حبيبي لا تُلعن اللسان الذي طالما أسمعني كلمات الحب والحنان!

شهريار : (فرحا كأنه لا يصدق ما سمع) شهرزاد! (يعانقها بقوة ويقبلها في رأسها وخديها كالشاكر العارف للجميل).

شهرزاد : أرأيت يا شهريار كيف كدت اليوم تتخلى عنى! شهريار : حاشاى يا شهرزاد! أتخلى عن حياتى ولا أتخلى عنك! (يضمها إليه).

شهرزاد : أوه ما هذا الذي بيدك ؟ إنه آلمني في ظهري.

شهريار : (ينظر إلى المفتاح في يده فتدركه روعة) وي! كيف

بقی فی یدی دون أن أشعر!

شهرزاد: أليس هذا مفتاح الجناح الشمالي؟

شهریار : بلی یا شهرزاد.

شهرزاد : أعطني إياه.

شهریار : ماذا تصنعین به ؟

شهرزاد: سأسلمه للقهرمانة لتفتحه وتكنسه وتنظفه فما ينبغى

أن يبقى مغلقا إلى الأبدا

شهریار : (مترددا کأنه لا یدری ما یفعل) . . . . ؟

شهرزاد : أم لا تريد أن تتخلى عنه ؟

شهريار 🐪 : لا بل خذيه يا شهرزاد. . . (يناولها المفتاح) وخذيني

معك بعيدا عن هذا القصر!

شهرزاد : إلى أين يا مولاى؟

شهريار : إلى حيث نقتفى آثار سندبادك البحرى في مناكب الأرض!

شهرزاد : (یغلبها الفرح) أحقا یا حبیبی اعتزمت ذلك؟

شهريار : إذا شئت يا حبيبتي ورضيت.

شهرزاد: كيف لا أرضى ؟ هذه أمنيتي الكبرى!

شهریار : لکنی یا حبیبتی أشفق علیك.

شهرزاد : مم یا حبیبی؟

شهريار : أن لا يقوى عودك هذا على احتمال متاعب السفر وأهواله.

شهرزاد : (تأخذ يديه فتلفهما حول خصرها وتسأله في دلال) تشفق على هذا العود اللدن؟

شهريار : نعم.

شهرزاد : اطمئن يا حبيبى فالعود اللدن قد ينثنى فى يدك ولكنه لا ينقصف أبدا.

شهريار : غلبتني يا دنياي يا ساحرة! ( يضمها إليه ليقبلها).

شهرزاد : (قبل أن تسلمه شفتیها ) غدا تغلبنی یا سندبادی الجمیل.

## كلمة الناشر

وفاء لذكرى متعدد المواهب ، الروائس ، المسرحى ، الشساعر ، الأديب ، الفنان على أحمد باكثير ..

وحفاظا على تراثه الغزير ذي القيمة من الاندثار والضياع ..

وخدمة للمكتبة العربية التى أثراها .. آنفا .. بفيض من تآليفه الرائعة في مختلف فنون الأدب: الرواية ، والقصة ، والمسرحية ، والمسرحية الغنائية .

رأت « مكتبة مصر .. سعيد جودة السحار وشركاه » التى كان لها شرف تقديم جل إنتاجه للقراء ابتداء من سنة ١٩٤٣ ، فأمتعت به أبناء الجيل الماضى .

أن تعيد طبع أعماله جميعا ونشرها فى ثوب جديد ، وفى قطع موحد ، حتى تتيح الفرصة لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة التمتع ـ كذلك ــ بإنتاجه البارع الرفيع .

وتعتقد « مكتبة مصر » أن الأستاذ الراحل على أحمد باكثير ، برغم ما بلغه من مكاتبة مرموقة بين أدباء العربية ، لم ينل بعد كل ما يستحقه من التقدير الذى يؤهله لأن يكون في القمة بين جميع الكتاب المعاصرين .

ذلك لأنه ـ وصديقه الراحل عبد الحميد جودة السحار ـ كانا هدفا لحملات ظالمة أحيانا ، ولإهمال متعمد أحيانا أخرى ، من بعض من كانوا يتحكمون في النقد في الصحف والمجلات في تلك الأيام ، أيام غياب الحرية ، وتحكم الماركسيين في أقدار الكتاب ؛ فقد وجهت إلى كل منهما تهمة أنه « يؤمن بالغيبيات » وأنه « غير تقدمي » ، كأنما الإيمان بالله والتمسك بالقيم الروحية يحطان من قدر الكاتب ويزريان بأدبه .

وإن هدف « مكتبة مصر » من إعادة نشر مؤلفاته ، وتقريبها من أيدى القراء ، هو أن تساعد على أن يوضع على أحمد باكثير في المرتبة التي يستحقها بين كبار كتاب العربية ، وأن تعرف مؤلفاته الروائية والمسرحية طريقها إلى المكتبة العالمية .

دار مصر للطباعة

رقم الإيداع : ٤٠٣١

الترقيم الدولى : ٧ – ٢٧٧ – ٣١٦ – ٩٧٧

دار مصر للطباعة سعد جوده السحار وفركاه